تصوير ابو عبدالرحمن الكردي

# كاميراة عبد الهمد الدوسكي

# كردستان ني العقد العثمالي ني النعث الأول من الثرن الناسع مشر



المساندساطين



السلطان سليمان القالولي



السلطان محمود الثائي



لسلطان مراد الثالث



كردستان في العهد العثماني

# كردستان في العهد العثماني

في النصف الأول من القرن التاسع عشر

كاميران عبد الصمد أحمد الدوسكي

الدار العربية للموسوعات

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ٢٠٠٦م ـ ١٤٢٧هـ

# الدار العربية للموسوعات



مؤسسها ومجيرها العام: خالد العاني



### الفهرست

| الصفحا                          | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧<br>١٣.                        | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٥<br>۲۷                        | الغصل الأول: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية                                                                                                                                                                                                             |
| ٤ ه<br>۲۷                       | البحث الثاني: الوضع الاقتصادي                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۱<br>۸۳<br>۹۷<br>۱۲۷           | الغصل الثاني: الأوضاع السباسبة في كوردستان                                                                                                                                                                                                                        |
| 176<br>170<br>186<br>187        | الغصل الثالث: تكريس تقسيم كوردستان وظهور نفوذ الدول العظمى<br>البحث الأول: مشكلة الحدود العثمانية - الإيرانية وتكريس تقسيم كوردستان<br>البحث الثاني: صراع الدول العظمى على النفوذ في كوردستان<br>المبحث الثالث: الأوضاع العامة في كوردستان منتصف القرن التاسع عشر |
| 711<br>710<br>727<br>70A<br>777 | الحاقة                                                                                                                                                                                                                                                            |

### نطاق البحث وتحليل المصادر

إن دراسة الجوانب المختلفة لتاريخ كوردستان خلال العهد العشماني ومنذ أوائل القرن السادس عشر الميلادي وحتى انهيار الدولة العشمانية، تكتسب أهمية كبيرة لدي الباحثين في تاريخ كوردستان، وذلك لأهمية أحداثها وتطوراتها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... الخ ، وما تركتها تلك الأحداث من أثار ونتائج على كوردستان لا تزال الكثير منها ماثلة للعبان حتى ألان، وهي تعود في جذورها إلى تلك الفترة المهمة من تاريخ كوردستان والتي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والدراسة من قبل الباحثين ورغم ما ظهرت من دراسات في السنوات الأخبرة، فهي لا تزال محدودة مقارنة بعمق وأهمية تاريخ كوردستان، ولعل ذلك يعود إلى الأوضاع التي يعيشها الشعب الكوردي والصعوبات التي تواجه الباحث في دراسة تاريخ كوردستان.

تم اختبار عنوان موضوع الرسالة (كوردستان العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر / دراسة تاريخية تحليلية) وذلك لأهمية تلك الفترة بأحداثها الخطيرة التي شملت الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تاريخ كوردستان من جهة ولعدم وجود دراسة أكاديمية علمية خاصة تغطي جميع أحداث تلك الفترة من جهة ثانية، رغم وجود البعض منها والتي تغطي جوانب محدودة.

ولاشك أن مشكلة الحصول على المصادر وخاصة الوثائق غبر المنشورة تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجه الباحث. إلا انه رغم كل الصعوبات فقد بذلت الجهود للحصول على المصادر من الداخل والخارج ونجحت في بعض المحاولات وأخفقت في أخرى.

تشتمل الدراسة على تمهيد وثلاثة فصول وملاحق، حيث يتناول التمهيد موقع

\_\_\_\_\_ v \_\_\_\_

وأهمية كوردستان واهم التطورات السياسية والأوضاع الأخرى في الفترة السابقة لفترة موضوع بحثنا ومنذ أوائل القرن السادس عشر وصولا إلى بداية القرن التاسع عشر.

بتناول الفصل الأول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ففي الجانب الاجتماعي يتناول المبحث الأول الأسرة الكوردية والأوضاع المعيشية التي ميزت ثلاثة فئات في المجتمع الكوردي هم (الرحل، شبه الرحل، المستقرون) ويدرس المبحث صفات الكورد ودور المراة الكوردية المتميز في مختلف مجالات الحياة بالإضافة إلى اهتمام المجتمع بالموسيقي والغناء والرقص وعارسة الألعاب الشيعبية والرباضية، والإشارة إلى روح التساميح إلتي كانت سائدة في كوردسيتان رغم التعدديةِ القومية والدينية، وكذلك فقدانَ الخدمات الاساسية وفيّ مقدّمتها الخدمات الصَحِية، ويتناول مواد البناء واهم المدن، أما المبحث الثاني فهو يتناول الأوضاع الاقتصادية في كوردستان حيث الزراعة وملكية الأرض والصناعة والمعادن والتجارة. ففي جانب الزراعة ورغم توفر المقومات الأساسية لها إلا أن فقدان الأمن والضرائب ورداءة طرق المواصلات وغيرها من العوامل تركت أثارا سلبية على الإنتاج الزراعي والحبواني أيضا، ومن جانب أخر فان الحرف والصناعات المحلبة تأثرت بالبضاعة المستوردة حبث لم تستطع الدولة العشمانية حمايتها من منافسة تلك المواد المستوردة بالإضافة إلى انه كان يتم في بعض المناطق من كوردستان استغلال بعض المعادن على نطاق ضيق كالحديد والرصاص والكبريت وغيرها، أما التجارة فانه رغم وجود تجارة داخلية وخارجية حيث تصدر المواد بواسطة القوافل إلا إنها تأثرت أيضا بالعوامل السابقة بالإضافة إلى إنها كانت تتميز بارتفاء نسبة الصادرات قياسا بالواردات إضافة إلى أن التجار من غير الكورد كانوا يستفيدون من تجارة كوردستان اكثر من الكورد أنفسهم. أما المبحث الثالث فيدرس الحياة الثقافية في كوردستان حيث بشير إلى أهمال الدولة العثمانية لهذا الجانب ودور الأمراء الكورد والمجتمع الكوردي في تشجيعهم للدراسة وطلبة العلم والدور الذي قام به رجال الدين والمساجد في تولى تلك المهمة، والمراحل التي يمر بها الطالب في

دراسته، ثم ذكر عدد من المثقفين والشعراء البارزين في تلك الفترة، وكذلك الإشارة إلى انتشار المدارس الدينية لغير المسلمين أيضا.

أما الفصل الثاني فببحث في الأوضاع السباسية القائمة في كوردستان حيث يدرس المبحث الأول الحكم والإدارة العثمانية وانعكاساتهما على كوردستان ويبحث في حالة الضعف والانحطاط التي وصلت ألبها الدولة العثمانية أوائل القرن التاسع عشر في مختلف المجالات الإدارية والعسكرية والمالية والتربوية والاقتصادية والتي أحبرت السلطات العثمانية على القيام ببعض الإصلاحات وخاصة في عهد السلطان محمود الثاني ( ١٨٠٨-١٨٣٩م ) والتي توجها السلطان عبد المجيد ( ١٨٣٩-١٨٣٩م) بأصدار لانحة (خط شربف كلخانه)، وموقف الدول الأوروبية من الإصلاحات العثمانية، وتأكيد دعوات الإصلاح على فرض السلطة المركزية العثمانية على مختلف الأقاليم بما فيها كوردستان. أما المبحث الثاني فيدرس أهم الإمارات الكوردية القائمة واهم التطورات السياسية فيها وأمرائها حتى انهيارها، وخاصة خلال الفترة موضوع البحث.

أما المبحث الثالث فيدرس الحملات العسكرية العثمانية على كوردستان باسم الإصلاحات وخاصة حملة ( رشيد باشا - حافظ باشا ) ( ١٨٣٤ - ١٨٣٨م) وحملة (عثمان باشا - رشيد باشا) (١٨٤٧-١٨٤٩م) ومحاولات فرض السلطة المركزية العثمانية وإنهاء السلطة المشروعة للإمارات الكوردية وينقل البحث صورا لشهود عبان عن تلك الجرائم.

أما الفصل الثالث فيتناول تقسيم كوردستان وظهور نفوذ الدول العظمى الأوروبية في كوردستان، فيدرس المبحث الأول جذور الصراع العثماني - الإيراني على الحدود وما توصلت أليه الدولتان من معاهدات لتكريس تلك الحدود وبالتالي تقسيم كوردستان من خلال معاهدتي ارضروم الأولى سنة ١٨٢٣م والثانية سنة ١٨٤٧م وخاصة البنود المتعلقة بترسيم الحدود وآثار ذلك الصراع على كوردستان، أما المبحث الثاني فيبحث في ظهور نفوذ الدول العظمى في كوردستان عن طريق الرحالة والمبشرين والدبلوماسيين وخاصة النفوذ البريطاني والروسي والفرنسي،

٩ \_\_\_\_\_

وأهداف ونسائج صراعهم على كوردستان، ويعكس المبحث الشالث الأوضاع في كوردستان منتصف القرن التاسع عشير بعد نصف قرن من الصراع والحروب والحملات العسكرية العثمانية التي توجت بالقضاء على الإمارات الكوردية وعودة الإدارة العثمانية إلى معظم مناطق كوردستان وطبيعة تلك الإدارة وإجراءاتها في كوردستان، وبتضمن البحث عددا من الملاحق من رسائل وخرائط لزيادة توضيح بعض فقرات البحث.

لقد اعتمدت في إنجاز هذا البحث على مصادر متنوعة، منها الوثائق المنشورة سشل (سالنامات ولاية الموصل) التي تشبت فترة حكم الولاة وملخصا لتاريخ الولاية، وتقرير درويش باشا عمل الدولة العشمانية في اللجنة الرباعية لتحديد الحدود العثمانية – الإيرانية عقب معاهدة ارضروم الثانية سنة ١٨٤٧م حبث ينقل تفاصيل مشاهداته ولقاءاته للمناطق التي زارها وافادني التقرير في تحديد اثر التقسيم على العشائر الكوردية في مناطق الحدود. ومجموعة الأنظمة والقوانين العثمانية باسم (الدستور) حيث اعتمدت على ترجمته العربية ل (نوفل نعمة الله نوفل) نشرها سنة ١٨٨٤م وأفادني في الاطلاع على القوانين والأنظمة العثمانية وخاصة (خط شربف كلخانة).

لقد أفادتني المصادر العشمانية المكتوبة بالحروف العربية مثل مؤلف (احمد راسم) الموسوم (رسملي وخريطه لي عشماتلي تاريخي) حيث يتضمن معلومات مهمة عن وضع الدولة العثمانية وامارة بابان أيضا، وكتاب (احمد لطفي) الموسوم (تاريخ لطفي) حيث اعتمدت على الجزء الثامن منه في دراسة موضوع النفوذ الأجنبي وجهود قناصلهم للتأثير على صنع القرار في الدولة العثمانية وخاصة الدور البربطاني والفرنسي في هذا المجال لإنهاء حكم الأمير بدرخان في بوتان.

وفي دراسة الإمارات الكوردية أفادتني مؤلفات (باسين خير الله العمري) (تبدة المارات الكوردية أفادتني مؤلفات (باسين خير الله العمري) (زبدة الأثار الجلبة في الحوادث الأرضية)، ومؤلف الشبخ رسول حاوي الكركوكلي (ت١٨٢٤م) (دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء) حيث أفادني في علاقة

ولاية بغداد مع إمارة بابان وصراعها العسكري معها، وفي نفس الموضوع استفدت من كتاب (مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داؤد) لمؤلفه الشيخ عثمان بن سند البصرى الذى ألفه سنة (١٨٢٥م).

كما اعتمدت على مؤلفات المؤرخ محمد أمين زكي وخاصة مؤلفيه (خلاصة تاريخ الكورد وكوردستان) و (تاريخ السليمانية)، وكتاب (موجز تاريخ أمراء سوران) لا (حسين حزني المكرياني)، وكذلك كتباب (من تاريخ الإمارات في الإمبراطورية العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر) لـ (جليلي جليل) حيث أفادني في دراسة الحباة الاقتصادية والاجتماعية والحملات العسكرية العشمانية على كوردستان، وكذلك مؤلف (خالفين) الموسوم (الصراع على كوردستان) والذي أفادني في موضوع تغلغل النفوذ الأجنبي في كوردستان.

ومن المصادر المكتوبة باللغة الكوردية اعتمدت على كتاب ( ملا محمودي بايه زيدي ) (١٧٩٧- ١٨٦٠م) الموسوم (عادات وروسومتنامه اكراديه) حيث اعتمدت على الترجمة التي قدمتها الدكتورة (شكرية رسول) بعنوان (داب ونه ريتي كورده كان) حيث أفادني في دراسة الحالة الاجتماعية والثقافية في كوردستان وخاصة في الجزء الشمالي منه.

ومن المصادر الفارسية والمترجمة إليها أفادني كتاب (تاريخ وجغرافياي كوردستان مه وسوم به سير الأكراد) لـ (عبد القادر ابن رستم باباني وكتاب (قفقاز وسياست امبراتوري عثماني) لمؤلفه (جمال كوكجه) حيث يتناول بالتفصيل الصراع الروسي - العثماني على المنطقة وأفادني في دراسة خضوع بعض أجزاء كوردستان للسيطرة الروسية.

بالإضافة إلى تلك المصادر فقد اعتمد البحث على كتب الرحالة التي لا يمكن الاستغناء عنها لما تحتويه من مادة مهمة وملاحظات دقيقة عن مختلف اوجه الحياة في المناطق التي زاروها من كوردستان، ولعدم الاستطاعة في الحصول على المؤلفات الأصلية فقد اعتمدت على الترجمة العربية لها وهي في قسم منها ترجمة لبعض من فصول المؤلف الأصلى ومن أهمها (رحلتي إلى العراق سنة ١٨٨٦م)

للرحالة البريطاني (جيمس بيكنغهام) و (رحلة ربح في العراق سنة ١٨٣٠م) للبريطاني كوديوس جيمس ربح و (رحلة فريزر إلى بغداد في ١٨٣٤م) للبريطاني جيمس بيلي فريزر و(رحلة المستر جيمس برانت إلى المنطقة الكوردية عام ١٨٣٨م) للبريطاني جيمس برانت، كما اعتمدت على بعض رسائل الجنرال الألماني (مولتكه) والذي عمل مستشارا في الجيش العثماني للفترة (١٨٣٤-١٨٣٩م).

ومن المصادر الإنكليزية التي أفادتني مؤلف (Mehrd R. Izady) المرسوم المصادر الإنكليزية التي أفادتني مؤلف (Mehrd R. Izady) الموسط حيث يتضمن على معلومات جغرافية وتاريخية واقتصادية واجتماعية عن الكورد مع مجموعة متميزة من الخرائط، وكذلك مؤلف (McDowall) الموسوم (Amodern History of the Kurds) حيث يتضمن معلومات مهمة عن الإمارات الكوردية وخاصة إمارة سوران، كما أفادني منزلف (Charles Swallow) الموسوم (Charles Swallow) الموسوم الاصلاحات العثمانية وأسباب ضعف الدولة.

بالإضافة إلى كل هذه المصادر فقد اعتمد البحث على عدد من الرسائل الجامعية ومؤلفات عديدة أخرى لا حاجة إلى ذكرها هنا وثبتت في قائمة المصادر في نهاية البحث.

#### تمهسد

كوردستان بلاد بلا حدود سياسية، وهي واقعة في قلب أسيا الصغرى وتشغل موقعا مهما في الشرق الأوسط وتشمل القسم الأكبر من المنطقة الجبلية التي قتد بين البحر الأسود وبراري بلاد ما بين النهرين من جهة وهضبة الأناضول والهضبة الإيرانية من جهة أخرى، ويبلغ امتداد أراضي كوردستان حاولي (١٣٠٠كم) طولا وحوالي (٥٠٠كم) عرضا ولكن ليس في جميع المناطق. لأن هذه المنطقة كانت تنغير تبعا للاوضاع البشرية والاقتصادية والتاريخية(١٠).

نظرا لموقعها المهم فقد أصبحت كوردستان محط أنظار الغزاة والطامعين عبر التاريخ واصبحت ساحة للصراع بين القوى المختلفة، وتعرضت للغزو الأجنبي سواء أجاؤا من الشرق أم الغرب أم الشمال أم الجنوب، وإذا كانت ((الجغرافية بدون تاريخ تبدو كهيكل بدون حراك، فإن التاريخ بدون الجغرافية كضال لا مأوى له يسير على غير هدى))(١) فإن حقيقة ذلك تظهر بوضوح في تاريخ كوردستان الذي كان ولا يزال بتأثر بجغرافيتها سواء كان من حيث الموقع أم الموارد أم طبوغرافية الأرض بالإضافة إلى أهميته من الناحية الحربية(١).

اما المنطقة موضوعة البحث (كوردستان العثمانية) فنقصد بها تلك الأراضي من كوردستان التي خضعت للسيطرة العثمانية منذ عام ١٥١٤م وحتى انهبار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، من الصعب تحديدها بدقة فقد كانت غير ثابتة وتتغير تبعا لنتائج الصراع العثماني - الإيراني من جهة ولسياسة الدولة العثمانية تجاد الكورد من جهة أخرى، وهكذا تعددت الآراء حول تحديد حدود كوردستان العثمانية، فهناك رأي يذكر بأنها تمتد من أريفان - أرضوم - أرزنجان. فالقوس الممتد من (ماراش) نحو حلب وغربا من سفوح الجبال الشمالية المتصلة بدجلة والمارة بمحاذاته والي شمال جبال حمرين وعلى امتدادها إلى مندلي<sup>(1)</sup>. بينما يحددها أخر بالمنطقة الممتدة بين جبال ارارات شمالا وولاية بغداد وما جاورها جنوبا وإبران (1)شرقا، أما الحد الغربي لكوردستان العثمانية فيمتد كخط من (قارص)

مارا بد (أرضروم) و (ارزنجان) و(ديرسيم) و(خربوط) إلى آمد (ديار بكر) ومنها على طول نهر دجلة إلى جبال حمرين. وكانت تلك المنطقة قبل حرب القرم<sup>(۱)</sup> على طول نهر دجلة إلى جبال حمرين. وكانت تلك المنطقة قبل حرب القرم<sup>(۱)</sup> الاحالة العثماني (أوليا جلبي) بأنها تمتد من (أرضروم) شمالا وحتى (البصرة) مارا بمدن وان – هكاري – الجزيرة – آميدي (العمادية) – درتنك<sup>(۱)</sup> ببنما يذكر (الكوراني) بان المنطقة ((قتد من الشمال من القفقاس وبلاد اللاذ وفي الجنوب خط يمتد من خوزستان فجبل حمرين فجنوب جبل سنجار في بادية الشام فكردداغ حتى حدود الاسكندرونة وفي الغرب ولاية اطنة وسيواس بالأناضول)) (١٠). وهناك من يقول بان كوردستان تشمل البلاد الممتدة من البحر الأسود إلى بلاد ما بين النهرين (١٠).

عا لاشك فيه انه لم تكن للكورد دولة موحدة فى العصور الحديثة يخضعون لها بالمعنى الذي يعنيه مفهوم الدولة ألان، ولذا فيان ماوردت من أراء بالإضافة إلى أراء عديدة أخرى عن حدود كوردستان تفتقر إلى الدقة وتتأثر أحيانا بتوجهات أصحابها من جهة وبنتائج الصراع المستمر على كوردستان من جهة أخرى.

اما الحدود الشرقية للمنطقة موضوعة البحث فإنها منذ بداية الصراع العثماني – الإيراني أوائل القرن السادس عشر لاسيما بعد معركة جالديران سنة ١٥١٤ م تعرضت للتغيير المستمر تبعا لنتائج الحروب التي دارت بين الدولتين فبالرغم من المعاهدات العديدة بينهما إلا أن معاهدة زهاب سنة ١٦٣٩م أصبحت حجر الزاوية في العلاقات بين الدولتين العثمانية والإيرانية وبذلك كرست تقسيم كوردستان(١٠٠٠) وفيما يخص الحدود وبجوب تلك المعاهدة نقد تم تحديد عائدية الكثير من المناطق والقلاع للدولتين(١٠٠٠) وأصبحت إمارة أردلان الكوردية تابعة للدولة الإيرانية، حيث كان احمد خان الاردلاني قد طرد الجيش العشماني واستولي على بلاد شهرزور الطاحات).

هكذا ومع استمرار الصراع والحروب بين الدولتين فانهما عجزتا عن تخطيط الحدود بينهما بدقة، ونستطيع أن نقول أن المشكلة لم تنته حتى بعد تاسيس الدولة

العراقية (١٠٠) وبذلك فأن معاهدة زهاب التي حددت الخط الفاصل بين الدولتين، تعني أن ثلاثة أرباع كوردستان أصبحت تابعة للعشمانيين واستمرت حتى انهيار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى(١٠٥).

من ناحية أخرى فان الصراع على كوردستان بين الدولتين العثمانية والإيرانية والأثار المدمرة على ارض كوردستان، يضاف إلى ذلك الطبيعة الجبلية لكوردستان وعوامل أخرى فإنها جميعا تركت أثارا واضحة على الأوضاع الاجتماعية في كرردستان أيضا. فقد كانت البنية الاجتماعية للكورد في الإمبراطورية العثمانية تنسم بحفاظها على العلاقات العشائرية (۱۲۰۰، وتحول ذلك إلى نظام اجتماعي القتصادي خاص لان الأراضي كانت تحت سيطرة الأمراء وهي بعيدة عن السلطة المركزية وتأثيراتها، لذلك فان الأمراء الكورد امتلكوا تلك الأراضي (۱۲۰، وكان الشعب الكوردي يعيش أكثريته حياة الاستقرار، حيث يزاولون مهنة الزراعة وترببة الأغنام وكانت الثروة الحيوانية هي دليل الثروة، وتعطي مالكها المكانة الاجتماعية والقرة وإمكانية إخضاع القسم الأخر من المواطنين (۱۲۰).

يذكر أحد الباحثين بأنه (( أصبحت كوردستان نهاية القرن الثامن عشر الأكثر تخلفا وخرابا اجتماعيا مقارنة مع كافة أنحاء الشرق الأوسط، بعد أن كان المجتمع الأكثر نشاطا وصناعة وانفتاحا على العالم في بداية القرن السادس عشر، ويعود هذا الأمر لسبين: الأول هو اقتسام الشرق الأوسط بين الإمبراطوريتين المتحاربتين المعشمانية والإيرانية مع وجود خط النار في قلب كوردستان، والثاني وهو الأكشر أهمية هو العزلة الاقتصادية التي أصبحت عليها كوردستان على اثر تغيير التجارة الدولية من برية إلى بحرية) المنا.

كان من الطبيعي أن تعيش كوردستان أوضاعا اقتصادية صعبة كنتيجة لتحويل أراضيها إلى ساحة للحروب وما يترتب على ذلك من دمار للزراعة، بالإضافة إلى ما كانت تفقده كوردستان من أبنائها أثناء الحروب وبهذا تدهورت الزراعة، أحد الشراين الرئيسية لاقتصاد كوردستان 17.

رغم كل ذلك فان كوردستان كانت تعتبر منطقة مهمة للحصول على المواد الخام،

فقد كانت ((كوردستان منطقة خصبة جدا كثيرة الخيرات والأثمار حيث ترسل كميات كبيرة منها إلى أوروبا عبر حلب) (٢١١)، وتفادر القوافل التجارية من اربيل باتجاه (آمد) و (الموصل) و (حلب) وكانت التجارة نشطة في (أورفة) حيث تتاجر مع حلب ودمشق (٢١٠ وكانت الموصل مركزا للتجار الكورد والعرب للتجارة مع مختلف مناطق كوردستان وخاصة مع مدينة (الجزيرة) (عاصمة امارة بوتان) التي تحصل على أرباح واسعة من التجارة ومع مدينة (ناميدي) أيضا (٢١٠ هكذا يتبين انه برغم تأثر الحياة الاقتصادية في كوردستان بتلك الأوضاع إلا إنها كانت تسترد قرتها كلما حدت الفرصة لذلك لأنها قتلك المقومات الاقتصادية الأساسية.

منذ أوائل القرن السادس عشر وبعد أن قطع العشمانيون شوطا بعيدا في توسعهم في أوروبا وأصبحت حدودهم الشرقبة مهددة وبشكل خاص بعد ازدياد التهديد الصفري وتوسعهم المستمر، حبث فرض على العثمانيون الدخول في صراع معهم وكان الصراع على كوردستان من بين الاسباب التي أدت إلى نشوب ذلك الصراع(٢٠١)، ببنما كانت كوردستان بداية القرن السادس عشر تتكون من العديد من الإمارات الوراثية المتباينة من حيث النفوذ والمساحة وقوة أمرائها ومدى استقلاليتها(٢٠٠).

بعد أن أمن السلطان سلبم الأول (١٥١١-١٥١٨) جانب أوروبا أعلن الحرب على إبران بعد أن أمر بقتل الشبعة في الأناضول الشرقبة (٢١، وحاول الطرفان استمالة الأمراء الأكراد إلى جانبهم، ولكنه وبفضل الجهود التي بذلها إدريس حسام الدين البدليسي (توفي سنة ١٥٠٠م) (٢٧) مستغلا مكانته الدينية بين الكورد فقد مال معظم الأمراء الكورد إلى المعسكر العثماني (٢٠١، والتقى الجيشان العثماني والإيراني في (٢٥/٤/١٥١م) في سهل جالديران إلى الشمال الشرقي من بحيرة وان، وانتهت المعركة بكارثة للصفوبين وانهزم الشاه إسماعيل (١٠٥١- ١٥٠٤ ما ١٥٠١م) (٢٠١انتصرت الجيوش العثمانية ويمكننا أن نقول بأنه كان للكورد دورا واضحا في انتصار العثمانيين، حيث نجد إن ستة عشر أميرا من الأمراء الكورد كانوا قد التحقوا بالسلطان سلبم الأول في حربه مع إيران (٢٠٠٠). ومنهم شرف بك أمير

بدليس الذي انضم إلى جانب السلطان طمعا في استعادة إمارته من الإيرانيين واشترك معه في تقديم الطاعة عشرون من أمراء كوردستان وحكامها البارزين (۱۳۱). ويذكر (باملكي) إن الجبش العشماني تلقى الدعم المباشر من عدد كبير من الامارات الكي دية (۱۳۱).

كانت معركة جالديران نقطة تحيول هاصة في تاريخ الشرق الأوسط عاصة وكوردستان بشكل خاص، حيث دخل القسم الأكبر منها في المجال العثماني وبقيت المناطق الأخري خاضعة للنفوذ الإيراني(٢٣١).

شهدت الفترة بين معركة جالدبران ومعركة (قوج حصار) سنة ١٥١٨م صراعا مريرا بين القوات الإبرانية والعثمانية على كوردستان وخاصة في مناطق (ماردين - اورفه - آمد) حبث كحلف إدريس البدليسي الذي كان تحت أمرته جيش كوردي مؤلف من عشرة الاف مقاتل ومدعوم من قوات عثمانية تحت إمرة محمد بيقلي باشا المائة وخسرو باشا، بالإضافة إلى قوات أخرى لطرد الإبرانيين الذبن يقودهم (قره خان) الذي كان أخوه والبا على ديار بكر وقتل في معركة جالديران (٣٣٠).

بعد عدة معارك جانبية التقى الجيشان في معركة حاسمة بين نصيبين وأورفه وعلى مقربة من (قوج حصار) في مايس ١٥١٦م، وانتهت بهزيمة الإيرانيين ومقتل قائدهم، وتسمي هذه المعركة بمعركة (قدره غين ده ده) في مسوقع جنوب ماردين (٢٦٠، وعقب المعركة اصبح (محمد بيقلي باشا) واليا على (آمد) وقام بمكافأة الأمراء الكورد الذين ساهموا معه واقام معهم علاقات جيدة (٢٢٠).

كان لانتصار العثمانيين في قوج حصار نتائج مهمة حيث كان مكملا لانتصارهم في معركة جالديران فسيطر العثمانيون على الكثير من المدن والقلاع مثل (أرغني مسجار - تلعفر - جرميك - سورك - بيره جك - ماردين) (٢٨١). أدرك السلطان سليم الأول صعوبة السيطرة على كوردستان، لذلك فضل الطرق الديلوماسية للتعامل مع الكورد واختار البدليسي للقيام بكسب تأييد الزعماء الكورد للحكومة العثمانية. ونجح في إقناع الأمراء الكورد بالموافقة على مشروعه الذي لا يؤثر على استقلال إماراتهم بل يقر بقائهم أمراء عليها، وكان ذلك بعد الفرمان الذي استلمه

۱۷

البدليسي من السلطان سليم الأول يفوضه مسؤولية التنظيم الإداري والسياسي في كوردستان وأرسل مع الفرمان (أوراق بيضاء متوجة بالعلامة السلطانية) ليملأها ويوزعها على من يشاء من الأمراء والزعماء الكورد، حيث نجح في مسعاه وتوصل معهم إلى الاتفاق الذي يضمن لهم الاحتفاظ بحرية واستقلال إماراتهم وقيامهم بساعدة الدولة العثمانية أثناء الحروب ودفع الضرائب السنوية (٢٩١، وهكذا اصبح تدخل الدولة العثمانية في شؤون الإمارات الكوردية اسميا مثل تعيين القضاة الذين يستلمون رواتيهم من الخزينة المركزية (١٤٠٠).

ينقل الكاتب (عصمت بارما قسز أوغلو) عن البدليسي قوله حول تلك الاتفاقية ((جعلت ملوك وامراء جميع ممالك كوردستان ... يبايعون سلطان الإسلام بالعهود المؤكدة)) ((بالا المستمر البدليسي في جهوده لتنظيم الأصور الإدارية فقد اخضع بعض المناطق لسيطرة الحكام العثمانيين، أما ثلثي كوردستان العثمانية فقد طبق في المناطق لسيطرة الحكام العثمانيية، أما ثلثي كوردستان العثمانية فقد طبق في بنظام الحكومات المستقلة (التشكيلات الإدارية للإمبراطورية العشمانية في القرن السابع عشر) ان (الاتفاقية الكوردية -العثمانية أوجدت (۱۹) إمارة كوردية مستقلة بين كبيرة وصفيرة و (۵۰) سنجق كوردي وعدد من السناجق العثمانية (۵۰).

تعددت الاراء في تقبيم شخصية إدريس البدليسي والاتفاقية التي توسط في توقيعها بين الأمراء الكورد والسلطان سليم الأول، فمنهم من يقيم تلك الاتفاقية كخطوة إيجابية واعتراف رسمي من الدولة العثمانية بمشروعية الإمارات الكوردية، بينما يتهمه اخرون بالعمالة والخيانة (۱۱۰)، وإن الأيام السوداء للكورد بدأت بعد هذه المعاهدة (۱۹۰) ولكن مهما قبل عنه فإنه كان يتميز بمكانة خاصة عند السلطان العشماني والكورد أبضا، ويتلك شخصية قوية مكنته من القيام بدوره، وإن الاتفاقية التي توسط في الوصل إليها بين الامراء الكورد والسلطان العشماني احتوت على جوانب سلبية وإخري إيجابية أيضا.

فبعد أن تولى السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠-١٥٦٦م) العرش استمرت الدولة العثمانية في توسعها وزادت قوتها وكان من الطبيعي أن تصطدم إيران مرة

. 🗚 .\_\_\_\_\_

أخرى وخاصة بعد تدخلها في شؤون المناطق الخاضعة للسيطرة العشمانية مثلما حدث عندما استنجد (شرفخان) (٢٠١ أمير بدليس بالشاه طهماسب الأول (١٥٢٤- ١٥٧٦) للتصدي للقوات العثمانية التي حاصرت بدليس ووافق الشاه على طلبه ونجح في فك الحصار العثماني على بدليس، إلا أن الأمير هزم أمام قوات عثمانية أخرى كان يقودها (أولامه التكه لو) الذي عينه السلطان أميرا على بدليس وحصن كيفا سنة ١٥٣٠م ورفض شرفخان ذلك وكان ذلك سببا في هذا الصراع الذي انتهى بمقتل الأمير شمس الدين محله سنة ١٥٣٣م (٢٧٠).

تطور الصراع بإعلان الدولة العثمانية الحرب على إيران فقامت القوات الإيرانية بمحاصرة مدينة (وان)، وتوجهت الجبوش العثمانية بقيادة الصدر الأعظم (إبراهيم باشا) لمحاربة الإيرانيين وقمكنت من دخول تبريز في تموز سنة ١٥٣٤م ثم التحق به السلطان سلبمان القانوني في تبريز ومنها توجها إلى بغداد وغادرها عبر كوردستان. واستمر السلطان في صراعه مع الشاه حيث أقام صيف عام ١٥٤٨م بحملة أخرى على تبريز ثم توجه لفك الحصار عن قلعة وان التي كانت تحت السيطرة الإيرانية حتى دخلها بدعم من قوات أرضروم (١٩٠٨). ووجه السلطان عدة حملات ضد إمارة أردلان بدعوة ولائها للإيرانيين حتى قمكن من إخضاع منطقة شهرزور وما جاورها للدولة العثمانية بحلول سنة ١٥٥٥ م (١٩٠٩).

هكذا استمر الصراع على ارض كوردستان وخاصة عندما عاد الشاه وتوغل مرتين في مناطق (آمد - وان - بدليس) حتى تم التوقيع على معاهدة سنة المرتين في مناطق (آماسيه) (٥٠٠ والتي نصت على ترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية وتحديد حدود شهرزور.

لم يتوقف الصراع العشماني - الإبراني رغم توقيع الطرفين على معاهدات أخرى إلا إنها جميعا لم تضع حدا نهائيا للصراع فتجدد القتال. حتى التوقيع على معاهدة زهاب سنة ١٦٣٩م، والتي شكلت بداية لعلاقات سلمية استمرت ثمانين عاما بين الدولتين، إلا أن العشمانيين استغلوا الهجوم الأفغاني على إبران سنة ١٧٧٠م(٥٠)وأعلنوا الحرب على إبران حيث تحولت شمال كوردستان وجنوبه إلى

محورين للهجوم العثماني، رغم الانتصارات العثمانية الأولية إلا ان ظهور نادر شاه (١٧٣٦-١٧٤٧م) في إيران حيث طرد الافغان وسيطر على الحكم وتوغل في الأراضي العثمانية وتحولت كوردستان إلى ساحة للحرب بينهما حيث أصابها الدمار والخراب(٥٠٠ حتى تم التوقيع على معاهدة (كردن) سنة ١٧٤٦م حيث تم التأكيد على ما ورد في معاهدة زهاب.

هدأت الأوضاع بين الدولتين إلا أن التوتر استمر وخاصة بسبب التدخلات الإيرانية المستمرة في إمارة بابان حيث شكلت الحملات العسكرية الإيرانية اختراقا لحدود الدولة العشمانية الايرانية بغداد، حتى لحدود الدولة العثمانية بغداد، حتى تطورت تلك التدخلات في عهد كريم خان الزند (١٧٥٠-١٧٧٩م) إلى حملات عسكرية على كوردستان سنة ١٧٧٥م كجزء من الصراع على إمارة بابان (١٥٠٠).

ما أن حل القرن التاسع عشر حتى كانت الدولة العثمانية تعاني من أزمة حادة في كافة مبادين الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية حيث أدت إلى خروج العديد من الأقاليم على السلطة المركزية (٥٠٥).

أما كوردستان فان تقسيمها بين الدولتين لم يكن يعني ان أيا منهما قد حقق السيادة التامة عليها، وكان الانتماء للدولة اسميا بالنسبة للكورد في تلك الفترة (١٠٥).

#### المواوش

- (۱) عمیدوللا غفور، جرگرافیای کوردستان، همولیر، ۲۰۰۰، ص ۱۵: ترمابوا، مع الاکراد، ت: آواز
   زنکته، بفداد، ۱۹۷۸، ص۳.
  - (٢) حوردن ابست، الجغرافية توحه التاريخ، ت: جمال الدين الدناصوري، القاهرة، ١٩٩٢. ص١٣٠.
- (٣) جواد اللا، كوردستان وطن وشعب بدون دولة، لندن، ١٩٨٥، ص١٩٥ : إبراهيم صحصود، صورة الأكراد عربيا بعد حرب الخليج، د.م. ١٩٩٧، ص٢٤.
- (2) سي. جي. ادموندز، كرد وترك وغيرب، ت: جرجيس فتع الله، مطبعة الشايس، بغداد، ١٩٧١.م. ٧٠.
  - (٥) كانت تسمى بلاد فارس حتى سنة ١٩٣٥م، وسأستخدم تسمية إيران خلال البحث.
- (٦) شبه جزيرة شمال البحر الأسود دارت فيها المعارك بين روسيا والدولة العشمانية المدعومة من يعض الدول الأوروبية.
- (٧) محمد أمين زكى،خلاصة تاريخ الكورد وكوردستيان،ت:محمد على عوني،القياهرة، ١٩٣٩.ص. صـ ١٨-١١.
  - (٨) نقلا عن: المصدر نفسه، ص١٤.
  - (٩) على سيدو الكوراني، من عمان الى العمادية، القاهرة، ١٩٣٩، ص ص٢٢١-٢٢٢.
- (١٠) اندري كلو، سليمنان القانوني، ت: محمد الرزقي، تونس، ١٩٩١، ص٣٨٣ : لوسينان رامينو،
   الكورد والحق، ت: عزيز عبد الاحد نباتي، اربيل، ١٩٩٨، ص٣٥٠.
- (۱۱) للتفاصيل ينظر: شاكر صابر الضابط، العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وإبران، بغداد، ۱۹۹۱، ص ص ٣٣-٣٤ : علاء تورس، العراق في العهد العثماني (دراسة في العلاقات السباسية (۱۷۰۰-۱۸۰۰م)، دار الحربة، بغداد، ۱۹۷۹، ص ص ٣٥-١٥.
  - (١٢) نزار عبد اللطبف الحديثي واخرون، الحدود الشرقية للوطن العربي. بغداد، ١٩٨١، ص ١٩٧٠.
- (۱۳) زكي، خلاصة ...، ص ۲۱٤ : صالح قدفتان، ميترووي طعلى كورد له كوندود تا تدمرو، چاپخاندي سلمان الاعظمي، بقداد، ۱۹۹۹، ص۲۰۸.
- (١٤) وقعت إبران والعراق برتوكولين لتحديد الحدود البرية والنهرية ببنهما في ١٣ حزيران ١٩٧٥ طبقا لاتفاقية الجزائر بين الدولتين في ٦ آذار ١٩٧٥، إلا انهما لم ينفذا، للتفاصيل بنظر: وزارة الثقافة والأعلام العراقية، بغداد، ١٩٨٠، ص٥٠ وما بعدها.

(10)

Mehdrad Izady .The Kurds .Taylor and Fracis international publisher .Washington 1992 .P51

(١٦) جليلي حليل، من تاريخ الإمارات في الإمبراطورية العشمانية في النصف الأول من القرن الشاسع

- عشر، ت: محمد عبدر النجاري، دمشق، ۱۹۸۷، ص۱۸.
- (۱۷۱) إسماعيل بيشبكجي، النظام في الأناضول الشرقية ((الأسس الاحتماعية الاقتصادية والبني القومية))، ت: شكرر مصطفى، مطبعة وزارة التربية، اربيل، ۲۰۰۰، ص ۱۳۳۰.
- (۱۸) أ. شاميلوف، حول مسالة الإقطاع بين الكرد، ت: كمال احمد مظهر، مطبعة الحوادث، يقداد، ١٩٨٤، ص٣٦.

(14)

.P49 ..Cit .OP .lzady

- (٢٠) عبد الرحمن قاسملو، كوردستان والأكراد، بيروت، ١٩٧٠، ص١٢٠.
- (۲۱) كتاريخ نييبور ،رحلة نييبور إلى العبراق في القبون الشامن عبشير ،ت: متجتمبود حسين الأمين، بغداد، ١٩٦٥ . ص٧٤.
- (٣٢) ليسونيسارت راوولف، رحلة المشيرق إلى العسراق وسسوريا وفلسطين سنة ١٩٧٣، ت: سليم طه
   التكريش، بغداد، ١٩٧٨، ص ص ٢١٠-٢١١.
- (۲۳) جان بابتیست تافریتیه، العراق فی القرن الثامن عشر ،ت: یشیر فرنسیس وکورکیس عواد، بغداد، ۱۹۶۷، ص ص ۱۹۱۶،
- (٣٤) إبراهيم خليل احمد وخليل على مراد، إيران وتركيا دراسة في التاريخ الحديث والمعاصر، الموصل،
   ١٩٩٢ صرص ٢١-٣٠.
  - (٢٥) صالح قه فتان، المصدر السابق، ص ص عر ٢٦٤-٢٦٧.
  - (٢٦) محمد قريد يك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، دار الجليل، بيروت، ١٩٧٧، ص٧٤.
- (۲۷) تلتفاصيل بنظر: محمد أمين زكي، مشاهير الكورد وكوردستان في الدور الإسلامي، مطبعة التفيض الأهلية، بغداد، ١٩٤٥، ج١، ص ص ١٠٤-٢٠: عبد الفتاح على يحيى، إدريس البدليسي دوره وأثره في التاريخ الكوردي، مجلة كاروان، العدد ٢٤، اربيل، ١٩٨٤.

(TA)

- M.A. Cook .A History of the Ottoman Empire to 1730 .Cambridge .1976 .P71
- بسيار كوكب الجميل، دراسات في السيطرة العشمانية على الموصل وإقليم الجزيرة سنة ١٥٥٦م ويداية الصراع العثماني - الإيراني (الصغوي) في عهد السلطان سليم الأول، مجلة ما بين النهرين، العدد ٢٦، ١٩٨١، صـ ٢٢٦،
  - (٢٩) احمد عبد الرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، بيروت، ١٩٨٢، ص٠٨٠.
    - (٣٠) زکي، خلاصة ...، ص١٧٧.
- (٣١) شرفخان البدلسسي، الشرفنامه، ت: ملا جميل بندي روز بياني، مطبعة النجاح، بغداد، ١٩٥٣،

- ص ٤٣١.
- (٣٢) عبد العزيز باملكي، كوردستان كورد اختلاللري، جلد اول، تهران، ١٩٤٦، ص٤٣.
- (۲۳) م. س. لازاریف، کیشه ی کورد (۱۸۹۱-۱۹۹۷)، و: کاوس قه فتان، بغداد، ۱۹۸۹، ص۹۶.
  - (٣٤) قائد عسكري عثماني اصبح واليا على (آمد) فيما بعد. البدليسي، المصدر السابق ص ٤٣٢.
    - P71 ،Cit .Op ،Cook (٣٥) : البدليسي، المصدر السابق، ص ٤٣١.
      - (٢٦) الجميل، دراسات، ص. ٢٢٢
        - **(TV)**

Martin Van Buinsen and Hendrik Boeschoten . Evliya Celebi in Diyar Bekir) . Ieiden - E.J - Brill . 1998 . P 16.

- (٣٨) مرتضى أفندي نظمي زاده. كلش خلفا، ت: موسى كاظم نورس، التجف، ١٩٧١، ص١٩٩٧.
- (٣٩) البندليسي، المصندر السابق، ص ص ٣٦٠ ٤٣٧ : زكي، خلاصة ... ص ١٩٨٨ : شاكر خضيبك، الكرد والسالة الكوردية، مطبعة الرابطة، يغداد، ١٩٥٩، ص٣٣ : اية الله مردوخي كوردستاني، سترتايك له مبذوري مبللتي كورد، و: محمد توفيق وردي، يقفدا، ١٩٥٧، ص ص ١٩٣٠ : بلةج شيركرة، المسالة الكوردية، القاهرة، ١٩٣٠ ص ٣٣.
  - (1.)

.P26 .Cit .Op .Hendrik and Bruinsen

- (٤١) نقلا عن: مامون بك بن ببكه بك، مذكرات مأمون بك بن ببكه بك، ت: محمد جميل الروزيباني
   وشكرر مصطفى، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٨٠، ص٧.
- (۲۲) للتفاصیل بنظر: تدرلیا جدادیی، کررد له میژووی دراوسیتکانیدا (سیاحه تنامه ی تدرلیا چدادیی) رو: سعید ناکام، چاپخانه ی کوری زانیاری کورد، به غدا، ۱۹۷۹، ص ص ۳۵-۳۳.
  - (٤٣) نقلا عن:

A .Chaliand Gerard in .Empire Ottoman the under Kurds The .Kendal People without A Country .London. 1993 .P14.

- (٤٤) للتفاصيل عن تلك الاراء ينظر: سعدي عثمان حسين، كرردستان والامبراطورية العثمانية دراسة في تطورها السياسي (١٥١٤-١٥٨١م)، رسالة ماجستير مقدمه لمجلس كلية الآداب، جامعة صلاح الدين، ١٩٩٥. ص٠٥ ومابعدها.
  - (٤٥) أية الله مردوخي، المصدر السابق، ص١٠.
    - (٤٦) هو حد المؤرخ شرفخان البدليسي.
  - (٤٧) زكى، خلاصة ...، ص١٩٢. وشمس الدين هو والد المؤرخ شرفخان البدليسي.
    - (٤٨) زكي، خلاصة ...، في١٩٢.

- (۱۹۹) ماهشدوفخانم مهستوری کوردستانی، میژووی نهردهلان، و: حسن جاف وشکور مصطفی، بهغدا، ۱۹۸۹، ص۳۳
  - (٥٠) تورس، العراق في العهد العثماني، ص٢٥.
- (٥١) ابراهيم خليل احمد وخليل على مبراد ، المصدر السابق، ص ٤٧ ومابعدها : لجنة دعم شعب أفغانستان (بلجبكا) ، أفعانستان بلاد الإسلام، پيروت، ١٩٨١ ، ص٨٥.
- (۵۲) استیفن همسلی لونکریك، اربعهٔ قرون من تاریخ العراق الحدیث، ت: جعفر الحیاط، بفداد. ۱۹۸۵، ص/۱۹۷ ومایعدها.
- (٥٣) الشبخ رسول الكركوكلي، دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بفداد الزوراء، ت: موسي كاظم نورس. بيروت، د.ت، ص١٤٩ ومابعدها.
- (٥٤) الكركوكلي، المصدر السابق، ص ص ١٤٦-١٥٣ : علاء نورس، المصدر السابق، ص ص ٣٣٦-
- (٥٥) يوسف نعبسمة، ملكبة الارض والعلاقات الزراعية في بلاد الشام في النصف الأول من القرن الناسم عشر، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، العددان ٣٥-٣٦، ١٩٩٠، ص ١٩٦٠.
- (٥٦) ن. أ. خالفين، الصراع على كوردستان (المسالة الكوردية في العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر)، ت: احمد عثمان الربكر، مطبعة الشعب، بغداد، ١٩٦٩، ص١٢٣.

# الفصل الأول

## الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في كور دستان

المبحث الأول: الوضع الاجتماعي المبحث الثاني: الوضع الاقتصادي المبحث الثالث: الوضع الثقافي

## المبحث الأول: الوضع الاجتماعي

تعتبر الأسرة الكوردية اللبنة الأساسية للمجتمع الكوردي وهي مؤسسة اجتماعية قائدها الزوج والزوجة تربطهما روابط اجتماعية متبنة وتتكون من الأب وألام والأولاد الأوالدا والشخص يعتد في الحقيقة ضمن أسرته وقبيلته، فالأسرة هي التي كانت تنظم حياة أعضائها جميعا بطوابعها الاجتماعية والقانونية أما التي كانت تنظم حياة أعضائها جميعا بطوابعها الاجتماعية والقانونية أما أعضاء الكوردية فهي رئاسة أبوية إذ يمتلك الأب السلطة الوحيدة على أعضاء العائلة، ويتميز المجتمع الكوردي أيضا بوجود الأسر الواسعة، والأسرة لواسعة كانت تشمل الجد ومعه أولاده المتزوجون وأولاد أولاده وكانوا جميعا يكونون بنيان أسرة واحدة ويعيشون في بناء واحد ومالية مشتركة وعند وفاة الجد يعل محله ابنه الأكبر غالبا لإدارة شؤون الأسرة ولم يكن أحد الأخوان ينتقل إلى مسكن أخر إلا لأسباب معينة كحصول خلاف بين أفراد الأسرة (۱۳).

يعود ظهور الأسر الواسعة في كوردستان إلى العامل الاقتصادي بالدرجة الأولى فالمجتمعات الكوردية أما أن تكون زراعية أو رعوية ومنهم من يحارس المهنتين معا. أي أن مجال العمل في الأراضي أو المراعى، ومجال العمل هذا يضطر الأبناء إلى الاستمرار في العمل مع ابائهم حتى في حالة نضجهم مما يضطرهم إلى البقاء في نفس الببت عند زواجهم لان ذلك يناسب حياتهم العملية (١٠)، وهم بحاجة إلى عامل التعاون بين هذا العدد الكبير من أفراد الأسرة لغرض توزيع الأعمال الزراعية أو تربية الحيوانات لانه ليس بإمكان فرد واحد أو عدد محدود منهم القبام بالأعمال المتنوعة لذلك كانت توزع بين أفراد الأسرة (١٠).

يصف جوستن ببركنس العائلة الكوردية ويقول (( العائلة الكوردية متماسكة فبما ببنها ومترابطة في تكوينها ... وكيف أبها تحمل مهد طفلها على ظهرها، وهي تراقب بقية أطفالها الذين حواليها، وهم يسيرون معها))(١٦).

كان النظام الاجتماعي السائد في كوردستان فو النظام القبلي القائم على التنظيمات العشائرية واللاعشائرية، وينتمي الرعاة الرحل إلى العشائريين في حين إن الفلاحين المستقرين هم من اللاعشائريين بالرغم من انهم فيما مضى كانوا ينتمون إلى عشائر معينة وكانوا يحترفون الرعي، إلا انهم وجدوا ظروفا مناسبة للاستقرار والعمل في الزراعة وضعفت صلاتهم بقبائلهم حتى انقطعت عاما ولم يعودوا، في بعض الحالات، يعتبرون أنفسهم عشائريين(١٧)، والرحل هم في طريقهم إلى الاستقرار باستمرار (٨٨).

يصف مارتن قان برونسن الحياة الاجتماعية في كوردستان حيث يقول ((ولكل قبيلة (المقاتلية) مقاتليها كجيش، ولها سياساتها الخاصة ولها مراكز نفوذ اجتماعية في الارياف المجاورة لها، وكانوا غالبا ما يسيطرون على التجمعات الفلاحية الذين لبس لديهم تنظيما قبلها، وكلما كبرت وازدادت قوة القبيلة ازداد نفوذها وتوسعت حدودها ويزداد رجالها)) (۱).

هكذا نجد إن القبيلة الكوردية كانت تشكل حينذاك نظاما إداريا واجتماعيا وحتى عسكريا لتسبير شؤون أفرادها والدفاع عنهم ضد القبائل الأخرى أو حتى ضد جيوش الدولة التي تهاجمها، حتى إن هناك من يقول ((إن الرجل الكوردي، وكذلك العائلة الواحدة، لا يستطيع أن يناضل في سبيل البقاء إلا في نطاق القبيلة)) (۱۱۱ أما نبكبتن فيذكر ((انه لا يمكن إطلاقا وضع تصميم عام لجميع القبائل فهناك عاملان دائما يؤثران على مصير القبيلة هما:

 النمو والاندماج، وكالهما يؤديان إلى ضم شمل هذه القبيلة حول محور واحد هو الزعيم الشجاع والبارع.

 ٢- التفسخ والتشتت بنتبجة الظروف السيئة (فقدان الزعيم أو الوباء أو الجوع) وكلاهما يحل القبيلة. (١٢)

يوجد على راس كل قبيلة رئيس هو (الاغا)(١٣) وتختلف طرق وصول الرئيس إلى السلطة تبعا للظروف والنمط الذي تعيش عليه القبيلة والفترة الزمنية، ويكون ذلك أما بالتسايم عن طريق الوراثة أو الانتسخاب عن طريق القبيلة وكبيار الشخصيات أو التعيين عن طريق الحكومات أو غالبا ما تكون بالقوة(١١١).

ونتيجة لطبيعة كرردستان المتنوعة فان ذلك اثر بشكل واضح على طبيعة حياة القبائل الكرردبة، لذلك ففي المناطق المرتفعة والغنية بروجها الجبلية عمل الكررد في تربية المواشى، أما في السهول الخصبة فقد مارسوا الزراعة. ومن الصعب تمبيز مناطق معينة تسود فيها الزراعة أو تربية الماشية فقط، إذ أن هاتين العمليتين كانتا دائما متبجاورتين ومتزامنتين، ونظرا لاتسباع المناطق الجبلية فإن الدور المهم في العملية,الاقتصادية كان دائما لتربية المواشى(١٠٠).

يكننا ان غيز ثلاث فئات في المجتمع الكوردي حيث ان قسما من القبائل بعيش حياة متحضرة (المستقرين) وأخر في ترحال دائم (الرحل) وقسم أخر نصف متحضرين (شبه الرحل) (١١) وكان المبتقرون بارسون الزراعة وتربية الماشية وبعيش معظمهم في القرى(١١)، أما القبائل الرحل والتي تتنقل وراء مراكز الرعي(١١، فان تعودهم على حياة التنقل يجعل من الصعب عليهم التوجه إلى الزراعة التي تتطلب تغيير عاداتهم بالتالي، وعليهم القيام بالأعمال الزراعية في الوقت الذي يكونون فيه مشغولين قاما في العناية بقطعان الماشية في الجبال(١١٠)، بالإضافة إلى التهرب الأمن بسبب الصراع العثماني - الإيراني(١٠٠) والصراع بين القبائل نفسها، بالإضافة إلى القول ((ان الكردي قبل كل شيء رحالة، وحينما يستقر يفقد جزءا من شجاعته ومحيزاته الخلقية))(١٠٠)، لذلك فقد كانت الكثير من القبائل تعبش حياة التنقل وكانت عملية الانتقال من الرعى, إلى الزراعة بطيئة وليست مستمرة.

كانت القبائل تتوزع بين (اتحاد عشائر) وبين العشائر وفروعها مثل عشيرة (حبدرانلي) في الأجزاء الشمالية من كوردستان وعشيرة شكاك على الحدود العثمانية - الإيرانية وتجمع عشائر هكاري والتي تسكن مناطق جنوب بحبرة وان والزاب الكبير وعشيرة الجاف(٢٠) في المناطق المجاورة لنهر ديالي وسيروان وكانت حياتهم الاقتصادية تعتمد على تربية المواشي(٢٠)، لذلك كانوا يصعدون في

الأوقات الدافئة من السنة إلى المروج والمراعي الغنية الواقعة في قدم الجبال وفي المرتفعات ويعودون بقطعانهم إلى مناطقهم في الوديان والسهول بحلول نهاية فصل الصيف (٢٤) أما القسم الأخر أي شبه الرحل منهم يعملون بالزراعة ويعتبرون من المستقرين بصورة مؤقتة، وتنحصر فترة استقرارهم في الفترة بين موسم البذار وموسم الحصاد، أما في الأوقات الأخرى فيعملون في الرعبي ويتوجهون إلى الجبال والأودية بصحبة قطعانهم بحثا عن الغذاء (٢٥).

ان اصل تسمية العشيرة الكوردية يختلف من مكان إلى أخر، فغي حالات خاصة كانت العشائر الساكنة في المناطق الجبلية في وسط وجنوب كوردستان تسمي بأسماء المناطق الجنعرافية وفي حالات أخرى بأسماء مؤسسي السلالة أو العشيرة(٢١).

كانت الأراضي المخصصة للعشيرة معلومة الحدود ولا يجوز لأية قبيلة التجاوز على أراضي القبائل الأخرى ورئيس القبيلة العادل يقسم الأراضي الزراعية والمراعي بين أبناء العشيرة كل حسب حاجته وقابليته للاستشمار أو الاستغلال، وأفراد القبيلة لم يكونوا في حل من التزامات معينه تجاه رئيس القبيلة وذلك بتزويده بقسم معين من المحصول الزراعي أو الحيواني لقاء قيام رئيس القبيلة بإدارة شؤون القبيلة أو اتخاذ تدابير حسايتها من القبائل المجاورة وقيامه بشؤون الضيافة وغيرها (٢٠) وحكذا كانت القبائل الكوردية تعيش في مرحلة المجتمع الإقطاعي والذي يتميز بنظام قبلي رئاسي، ومن جانب أخر قان القسم الأعظم من المواشي والأراضي كانت تعود للإقطاعين (٢٨).

من الصعب إعداد إحصائية دقيقة لجميع القبائل الكوردية حينذاك وذلك بسبب العدد الكبير لتلك القبائل وعدم استقرار العديد منها من حيث السكن أو العدد فقد ظهرت الكثير من المؤلفات عنها في فترات مختلفة (٢٦).

تضاربت أراء الكتباب والرحالة عن صفات الكورد، ولعل الكورد من اكشر الأقوام في الشرق الاوسط الذين أسيء إلى سمعتهم من قبل جبرانهم أو من قبل الرحالة الغربين ٢٠٠٠ إلا أن هناك أيضا من انصفوا في تقبيمهم ونقلوا ماشاهدوه

بأمانة دون أن يقوموا بتعميم حالة فردية على الشعب الكوردي بأكمله، فمثلا بشيد (أمبريه جوبير) مبعوث نابليون للتفاوض مع شاه إيران سنة ١٨٠٦م بصفات الكورد (٢٢١)، ويؤيده في ذلك مولتكه (٢٢١) وهو بحارب الكورد ويدون في يومياته ليوم (٢٢ حزيران ١٨٣٨م) ويقول ((إذا هم علموا بمقدم ضيف أو أن ضيفا حل ببنهم فان مجموعة من الرجال المسنين والمعروفين تترك القرية مسافة للهروع إلى استقبال الضيف ويوصلونه في جو من التوقير والاحترام إلى القربة وعندما ينزلونه من الفرس فانهم سرعان ما يكونون إلى جانبه، وإذا وصل إلى محل مرتفع أو سلم فانهم يحكون بكتفه وذراعيه على جناح السرعة ويساعدونه على الصعود، وحيث يجلس ينزعون من قدميه الحذاء ويفرشون له فراشا وثبرا ونظيفا ويقف صاحب البيت على قدميه أمام الضيف، وإذا نزل عند رغبة الضيف وجلس فانه يستند في الجلوس على ركبتيه وإذا شرب القهوة بناء على طلب الضيف فانه يشربها شاكرا للضيف قائلا: عندما أقبلت فإن الروح والمال، ملك يمينك وليس لي، وكلما امتدت الإقامة بالضيف فانه يكرم اكثر، انهم لا يتذمرون من الضيف ولا يملون منه إطلاقا وعند مغادرة الضيف لهم، فانهم يقدمون إليه هدايا ثمينة ... ويختم مولتكه حديثه بالقول: سأشكر إلى الأبد ضيافة هؤلاء الكورد لى وسوف اذكرها ما دمت على قبد الحياة))(٢٢٠، أما البريطاني (ربج)(٢٤١) فانه ينهي رحلته إلى كوردستان بالقول ((وإنني ابارح كوردستان بأسف لا حد له، فما كنت أتوقع مطلقا ان أجد فيها أطبب الناس الذين لاقبتهم في الشرق كله، فقد عقدت الصداقة فيها وعوملت بإخلاص متناه أينما حللت، وبلطف وبضيافة لا حد لهما، وأخشى إنني سوف لا انتظر مثل هذه المعاملة خلال سياحتي المضنية، ولسوف تبقى هذه الذكريات عالقة في قرارة نفسي ما حيث))(٢٠١.

أما المرأة فان البحث في حالتها مهم جدا لتحديد أخلاق أي شعب، يعتبر الكورد اكثر تسامحا من جميع الشعوب الإسلامية في هذا الصدد، والمرأة تقوم بأعمال بيتبه شاقة إضافة إلى تربية الأولاد، والنساء الكورديات غير محجبات ويجلسن مع الجماعة بشجاعة ويدون استحباء، وغالبا ما يشاركن الرجل في

الحوار (٢٦) وليس من عادات الكورد الحد من حرية نسائهم، بل ان كشيرا من الرذائل المنتشرة في الشرق تكاد تكون مجهولة عندهم (٣٧)، والكوردي مشهور باحترامه الفائق للنساء ولا يعدد زوجاته إلا نادرا، ويراها تتصف بالمؤهلات ذاتها التي يتصف هو بها، والمرأة الكوردية تستقبل الزوار في غياب زوجها (٣٨).

يقارن (ريج) المرأة الكوردية مع مثيلاتها في البلاد المجاورة لكوردستان فيقول ((ان مقام النساء في كوردستان افضل بكثير من مقامهن في تركبا أو إيران واعني بذلك ان أزواجهن يعاملوهن على قدم المساواة وإنهن يسخرن من خضوع النساء التركبات خضوع العبيد ويحتقرهن وهناك ما يشبه الاستقرار العائلي في كوردستان وهو أمر معدوم في تركبا قاما))(٢٩١). والواضع انه قد بالغ في وصفه ومقارنته وعمم الحالة على كل النساء، فحتى إذا كان مقام نساء الكورد افضل من الأصح الساء التركبات، بل من الأصح القول ان المرأة التركبة كانت تطمع إلى الاستقرار العائلي والمساواة التي تتمتع به المرأة في كوردستان.

الغزاة (١٠١٠)، وهذا ما يؤكده برانت في تموز سنة ١٨٣٨م حيث بنقل عن زوجة رئيس الغزاة (١٠١٠)، وهذا ما يؤكده برانت في تموز سنة ١٨٣٨م حيث بنقل عن زوجة رئيس عشيرة كوردي في إحدى القرى بين موش وآمد فيقول ((لقد أخبرتني بأنه متى ما هوجم زوجها في منزله أو بين أهله وعشيرته كانت هي إلى جانبه دوما تحشو الأسلحة بالرصاص في الوقت الذي كان يقاتل المهاجمين وعطر الغزاة بوابل من نيران الأسلحة، وهذا هو حال كل السبدات المقاتلات في كوردستان اللاتي غالبا، ما يقمن بدور فاعل ونشط أثناء احتدام المعارك) (١٠١١)، ويؤكد العديد من المهتمين والباحثين على مشاركة المرأة الكورية ومساعدتها للرجل أثناء المعارك (٢٠١٠)، بل كانت نساء عشائر البلباس قد اشتركن في حمل السلاح أثناء التصدي لحملة الوالي (احمد باشا) منتصف القرن الثامن عشر (١٤٠١).

من الميزات الأخرى التي يتصف بها المجتمع في كوردستان، التعددية القومية والدينية (٢٠٠٠)، ورغم تلك التعددية إلا انه كان هناك شيء مشترك يجمعهم، إلا وهو

المعاناة من الاضطهاد والاستغلال والظروف القاسية التي عاشتها كوردستان، بالإضافة إلى الكثير من الصفات المشتركة للبنية الاجتماعية لهم، والاهم من كل ذلك، ان كوردستان كانت مثالا للتسامح والتعايش بين مختلف القوميات والأديان، واذا ظهر خلاف ذلك في تاريخ كوردستان فانه لم يكن سوى جزء من مخططات الدول التي سيطرت على كوردستان أو التي استغلت ذلك لترسيخ نفوذها وتحقيق مطامعها وإحكام سيطرتها على كوردستان أو قد تكون خلافات شخصية لا تمت إلى التعصب القومي أو الديني بشيء.

أن الشعب الأرمني الذي كان يتركز وجوده في وسط وشمال كوردستان كانت تربطه علاقات تاربخية جيدة مع الشعب الكوردي وخلال القرون التي خضعت فيه الأمنان للبيطرة العثمانية لم تنقطع العلاقات والاتصالات الاجتماعية والاقتصادية القوية بين الأرمن والكورد (٤٠١)، وكانت تسود بينهما علاقات صداقة حميمة، وكان الكورد يحترمون شعائر وطقوس الأرمن الدينية (٤٠١). وإذا كان الإقطاعيون الكورد يظلمون الفلاحين الأرمن، فان هذا الظلم يشمل الفلاحين الكورد أيضا، أي انه كان ذا طابع طبقي وليس قومي أو ديني (٤٠١) وفي المجال السياسي فقد كان لهم دور بارز واحتلوا مواقع مهمة في حكومة إمارة بوتان، وخاصة في عهد الأمير بدرخان الفرقة والشقاق بين الشعبين لبضعفا ولايكون في إمكانهما الاتفاق وتوحيد الجهود المتحرر من سيطرتها، وعكن القول أن الحكومة العشمانية نجحت في مساعبها إلى حد ما (٤١٠).

وكان الاثوربون يقطنون في منطقة هكاري وفي ولاية الموصل وصدن آمد وماردين والرها(١٥٠) فقد كانوا على تآلف مع الكورد حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث بدأت البعثات التبشيرية والرحالة الأجانب والدبلوماسيين يفتحون أفاقا جديدة للآشوريين(١٥٠) ومتجهين بهم نحو الدول التي يمثلونها، في حين أن تشدد العثمانيين، في الوقت نفسه، في رقابتهم على الأمراء الكورد يدفع هؤلاء إلى أن يكونوا اكثر تحكما في سلطتهم(٥٠١) وعن التسامح وأجواء الحرية التي عاشوها بكونوا اكثر تحكما في سلطتهم(٥٠١)

يقول (مالك) ((أما الذين احتموا في مناعة جبال هكاري فقد استمتعوا بالحرية والإدارة الذاتية حتى عام ١٩٩٤م))(٥٠٠ لبينما يصف (أيفري) العلاقات بين الكورد والآشوريين أوائل القرن التاسع عشر فيقول ((الكورد القاطنون في المناطق الآشورية كانوا يخضعون للسلطة المدنية للرؤساء الآشوريين وفي الجانب الأخر كان الآشوريين القاطنون في المناطق الكوردية يطبعون القادة الكورد الذين كانوا مستقلين عن الترك)(١٠٠ وكانت هناك غالبا تحالفات بين العشائر الآشورية والقبائل الكوردية القريبة منهم حتى انه كان هناك اتحاد عشائر (ههڤيركان) يضم عشائرا من الكورد المسلمين والايزديين ومعهم المسبحيين أيضاً(١٠٠٠).

أما البنية الاجتماعية للاثوريين فقد عاشوا ضمن ثلاثة أصناف، فالمستقلون يتصلون بالحكومة المركزية عن طريق البطريرك (مار شمعون) وذلك لعدم وجود إدارة تركية فيها، وشبه المستقلين عاشوا في مجاميع تنطبق عليهم بعض القوانين العثمانية، وغير المستقلين بخضعون مباشرة لقوانين الحكومة المركزية، والمناطق المستقلة هي ست (ديز – جلو – باز – تخوما – تياري العليا – تياري السغلي) (٢٠٠٠ كما احتفظ الأثوريين بوضعهم الاجتماعي القديم وهو النظام الإقطاعي المتوارث مع مخلفاته وعلاقاته القبلية، وقد ظهرت العلاقات القبلية في الزراعة حيث كانت الأرض ترجع بالدرجة الرئيسية للبطريرك ورجال الدين والملوك، أما أماكن الرعى والمياه وأدوات الحراثة فكانت ملكيتها جماعية (١٠٠٠).

أما التركمان والذين تركز وجودهم في خط تلعفر - طوزخورماتو مرورا باربيل وآلتون كوبري وكركوك، اقتصر دورهم على تقديم الدعم والإسناد المعنوي والمادي بستري معين للعثمانيين (١٥٠). يذكر (هومي) ((إن ولاة الموصل قد أجبروهم على السكن في هذا الخط قبل أربعة قبرون لحماية الطرق وتأمين الممرات المؤدية إلى كوردستان ولما قويت شكيمتهم بحكم ما أمنوه للحكومة العثمانية المحلية من الحدمة والإخلاص النام، كان لها ان تطلق للمتنفذين منهم العنان في تلك الأوساط تحكم وتسيطر)) (١٥٠١، لأنها كانت موضع اعتماد السلطة العثمانية.

من جانب أخر فقد قبزت كوردستان بتعدد الأدبان والمذاهب الدينية فالأكثرية

الساحقة من الكورد مسلمون سنبون (١٠٠)، بالإضافة إلى مجموعات أخرى عديدة من الكورد الذين يدينون بالابزدية والكاكانية والشبك، وهناك إلى جانب المسلمين مجموعات تدين بالمسبحية وكذلك اليهود، وقد اتفق معظم الرحالة والكتاب الذين عاشوا مع الكورد على قوة تأثير رجال الدين فيهم (١٠٠١، هذا التأثير لرجال الدين عليهم واحترامهم لهم جعل من الكورد أن يكونوا متسامحين مع أبناء الأديان والعقائد الأخرى وبعيدين عن التعصب الديني (١٦٠١، وينتمي غالبية الكورد إلى المذهب الشبعي أبضا (١٩٠٠).

بغض النظر عن طبيعية وطقوس وأصول الديانات والمذاهب فانه من الواضع إن السلطات العشمانية حاولت استغلال العاطفة الدينية لتنفيذ أغراضها السياسية وخاصة عند الكورد (۲۰۱۱)، إلا ان هناك العديد من الحالات التي انعكست الحالة على العشمانيين، حيث اتحدت بوجه هجماتها بدلا من تفرقها ومنها ما ذكر مثلا عن النضال المشترك للكورد الايزديين مع الأرمن في منطقة سيبرت ضد القوات العثمانية سنة ۱۸۳۴م، حتى فقدا زعيمهما الشيخ ميرزا والقديس باغوس (۲۰۱۱). ومن الجدير بالذكر ان الكورد الايزديين قد تعرضوا للاضطهاد الديني من قبل العثمانيين وولاة الموصل وبغداد أيضا وخاصة في منطقة سنجار (۲۲۱)، ومن ناحية أخرى كانت الطوائف غير الإسلامية تعيش في أمان مع الكورد المسلمين ومنها مثلا ما كانوا يتمتعون به من حرية من جراء القوانين العادلة التي سنت في إمارة بوتان وخاصة في عهد الأمير بدرخان (۲۰۱۱).

في جانب أخر من الحباة الاجتماعية فقد كان الكورد يارسون أنواعا مختلفة من الأنعاب الرياضية والشعبية ١٩٠١، وقد تفننوا في هذه الألعاب وجعلوا لها قواعد ولاشك ان طبيعة كوردستان وأجوائها جعل من سكانه أناسا أصحاء وأقوياء. وينقل (ربج) عن هواية الكورد للرياضة وعارستهم لها عندما يحضر حفلة للمصارعة في السليمانية فيذكر (( ان الأكراد الله الرياضيين الذين اعرفهم عزما سواء أكانوا صغارا أم كبارا، شبابا أم شيوخا، والرياضة هواية الشعب المستجبة للديم)) ١٧٠١ وبالإضافة إلى المصارعة فقد كان الكورد يارسون رياضية الجري

والصيد وكان التدريب على السلاح والرمي منذ الصغر هواية وربما واجب وكذلك الفروسة (۲۰).

لابد أن نتناول جانبا مهما أخر من حباة المجتمع وهو ما يتعلق بالوضع الصحي في كوردستان، فقد كانت الحالة الصحبة في غاية التدهور والانحطاط، ولم تبذل السلطات العثمانية جهودا تذكر في مجال تقديم الخدمات الصحبة (٢٧١). واستمر هذا الإهمال في كوردستان حتى أواخر القرن (٢٧١).

عندما دخلت القوات العثمانية قلعة سعيد بك في منطقة (آمد) في ١٨٣٨ مايس ١٨٣٨ موعي الضابط الألماني (مولتكه) الحلاق المرافق للجيش العثماني لبضمد جراح أحد الجرحي الكورد من رجال سعيد بك، فرفض الحلاق ذلك قائلا لمولتكه؛ ألا تعلم بان هذا الجريح كوردي فكيف أعالجه(١٧٣١. ويتساءل مولتكه: ألبس ذلك محنة لجيش عثماني قوامه (١٠٠٠-٥٠٠٥) رجل ويفتقر إلى طبيب أو مضمد أو دواء إنسارة إلى قيام الحلاق بمهام الطبيب)، ومن تحليلنا لهذه الحادثة يمكننا ان نستنتج مستوي الخدمات الصحية التي كانت متوفرة في قرية كوردية نائية، فمن المؤكد انها كانت معدومة.

هكذا وبسبب فقدان الخدمات الصحية فقد انتشرت الأويئة وراح ضحية الطاعون مئات الآلاف من السكان، كما حدث مثلا عام ١٧٩١م حيث كان يموت يوميا في آمد حوالي (١٥٠) شخص وفي أورفه مات بسبب الطاعون أيضا حوالي (١٠٠) ألف شخص (١٠٠). واستمرت الأويئة تجتاح كوردستان بعد آونة وأخرى حتى قبل ان الطاعون الذي اجتاح بغداد سنة ١٨٣١ قبد انتشر بفعل تدفق القبائل من كوردستان (٧٠) إلا أن الأوضاع التي كانت تعيشها بغداد من صراع على الحكم وحصار وفيضان نهر دجلة كانت هي السبب في انتشار المرض.

لما لاشك فيه أن تدهور الأوضاع الصحية في كوردستان كانت تشرك أثارا واضحة على زيادة نسبة الوفيات وخاصة بين الأطفال، ويؤكد (برانت) ذلك في إحدى القرى قرب (موش) فيذكر (( أن عدد الأطفال في المنطقة كبير جدا لدرجة غير اعتبادية ونادرا ما كان يحدث عند وصولنا إلى قرية إلا نستقبل بأفواج كبيرة

منهم ينطلقون في مجاميع من بيوتهم أو مخبئهم تحت الأرض وغالبيتهم إما عراة قاما أو نصف عراة علابس مرقعة ورثة. ان عدد الأطفال في هذه القرية اكبر من المألوف، حسيما اعتقد، فإذا لم يسبب سوء التغذية والألبسة غير النظيفة والمناخ القاسي والأمراض السارية المستوطنة، فضلا عن التجريد الكلي من الإسعافات الأولية، فإذا لم تسبب العوامل المذكورة أنفا موتا طبيعيا بين الأطفال فان عدد السكان يجب ان يزداد بنسبة فائقة جدا ) (٧١٠).

نتيجة لتلك الأوضاع الصحبة المتردية وفقدان الخدمات الصحية فقد اصبح الكورد لا يؤمنون بالأطباء ولا بستمعون إلى إرشادات الطبيب بل يقولون: الطبيب هو الله، ومنه الداء والدوا، الإكان المرضى يراجعون الشبوخ ورجال الدين ويزورون الأضرحة بالإضافة إلى استخدام الأدوية الطبيعية وانتشار الطب الشعبي، حيث كان لكل عشيرة شخص له خبرة في استعمال النباتات الطبية (۱۷۸، وكانت تستعمل لمعالجة أمراض العين وألام الأسنان وأوجاع الرأس وأمراض الأطفال وأمراض الجهاز التناسلي والجلدية والأعصاب، وكانت هناك أدوية خاصة للأمراض التي تصيب الحيوانات، والأدوية في اغلبها كانت عبارة عن منتجات زراعية وحيوانية مثل أنواع الحشائش والبذور وجذور النباتات والعسل والحليب وغيرها، وأحيانا مع ترديد بعض الآيات من القران الكريم (۱۷۷).

لابد من تناول جانبا أخر له علاقة بالحباة الاجتماعية إلا وهو السكن سواء كان في القرية أو في المدينة أو من حيث مسواد البناء، وعن ذلك يذكر نبكتين بأنه ( ابتبدل نوع المنزل الذي يقطنه الكردي بالنسبة للموقع ولشروط المناخ، فإذا بنا نعشر على البيوت المبنية باللبن أو الحجارة على مستوى سطح الأرض في المناطق التي تعلو ( ٩٠٠) متر عن سطح البحر كما هو الحال في الهضبة الأرمنية، أو على ارتفاع ( ١٠٠٠) متر كما هو الحال في جنوبي جبال طوروس، اما في المرتفعات التي تتراوح بين ( ١٠٠٠- ٢٥٠) متر فتصبح المنازل تحت الارض، أما في المرتفعات التي تتراوح بين ( ٢٥٠٠- ٢٥٠) متر قلا نعثر إلا على خيام البدو في فصل الصيف) (١٠٠٠ وإذا كان المناخ بحدد طبيعة البناء في كوردستان قان البيئة فصل الصيف))

الجغرافية أيضا تحدد مواد البناء، ففى المنطقة الجبلية يعتمد البناء على الحجر لتوفره، بينما فى المناطق السهلية يكون الاعتماد على الطين في البناء، أما استخدام الطابوق فقد كان محصورا في المدن حيث إنها لم تكن تضم الدور السكنية فقط بل الجوامع والأسواق ودوائر الحكومة (١٨١).

كانت المنازل في القرى مبنية من اللبن والسقف من سيقان الأشجار ولا يحتوي المنزل إلا على قاعة كبيرة في مؤخرتها الجزء المخصص للنساء، وكانت الارضية من تراب مسلط ولا يحسسوي المنزل إلا على أثاث بسبيط وأحبسانا صندوق خشبي (^^1) وكان جزء من المنزل يخصص للحبوانات أحبانا، وعلى جانب أخر بوجد مكان بستعمل لخزن احتباطي الخشب وأدوات المطبخ، وفي المركز يوجد الموقد وهو على شكل جره مغروسة في التربة وعلى السطح اسطوانة من الحجر لكبس الارضية في الشتاء، بينما يعبش الرحل في الخيام المصنوعة من شعر الماعز وتغطي الأرض الحصران، وتقسم إلى قسمين، جانب للنساء وأخر للرجال (^^1).

أما المدن فقد ظهرت في كوردستان، كما هو الحال في معظم مدن العالم، بفعل عوامل عديدة منها التجارية أو التاريخية أو الدينية أو العسكرية وغيرها ١٨٠٠، ولا يكننا هنا ان نذكر جميع مدن كوردستان خلال الفترة موضوعة البحث وسنقتصر إلى الإشارة إلى أهم تلك المدن مثل:-

السليمانية التى بنبت أواخر القرن الثامن عشر في منطقة واسعة ويعبدة إلى حد عن حدود إبران وقتعت بمركز تجاري<sup>(۵۵)</sup> مهم، وكان فيها حوالي ستة آلاف بيت مع بعض اليهود والنصاري<sup>(۸۱)</sup>. وكركوك التي تقع على تل اصطناعي وسط سهل كبير يحيطها سور للدفاع عنها ويقع جزء من المدينة عند اسفل التل<sup>(۸۱)</sup>، وفيها حوالي ستة آلاف بيت بعضهم من النصاري واليهود ويسكنها الكورد والتركمان<sup>(۸۱)</sup>، مستد ورحيط بها عدد كبير من بنابيع النفط وفي المدينة حوالي عشرة مساجد و(۲٤) مقهي و (۱۰) خانات وحمامان عامان<sup>(۸۱)</sup>. أما مدينة اربيل فان جزء منها مبني على تل مستدير ويطوق ذلك الجزء حائط أو سور وينتشر ما تبقي من المدينة حول على تالمدينة ذلك التل الكبير ويعيش فيها حوالي ٢٥٠٠-٢٠٠٠ عائلة من الكورد

والأتراك وبعض العوائل النسطورية (١٠٠٠). أما مدينة الجزيرة فتقع على الجانب الغيبي لنهر دجلة وكانت مركزا تجاريا مهما بالإضافة إلى أهميتها في النقل النهري يحبط بها سور بني عليه العديد من الأبراج للدفاع عنها واشتهرت بمساجدها وكنائسها ومدارسها أيضا (١٠٠٠)، ومدينة آمد فقد بنيت فوق هضبة صخرية جرداء على وادي نهر دجلة ويحبط بها سور عظيم (١٠٠٠). أما مدينة ماردين فتقع على سفع جبل وتطل على السهل واشتهرت بقلعتها الحصينة رغم ما أصابها من دمار، وكانت ملتقى الطرق بين الجزيرة وآمد والموصل ومعظم سكانها من الكورد (١٠٠٠). أما مدينة وان فكانت شوارعها ضبقة غير معبدة والأسواق محدودة والدكاكين قلبلة البضاعة والمدينة محمية بحائطين مزدوجين وخندق (١٠١) ومدينة بدليس فبيوتها مبنية من الحجر البركاني والطين وفيها ثلاث جوامع ويظهر إنها كانت تشكل مركزا رئيسيا لرواد التصوف الإسلامي وأسواقا عامرة بأنواع البضاعة وفيها الكثير من المدارس ومكتبة كبيرة (١٠٠٠).

بعد عرض هذه الجوانب من الحياة الاجتماعية في كوردستان يمكننا ان نقول بان الإنسان كان يعيش في مجتمع بسود فيه الجهل والفقر والمرض ويعاني من الحرمان من كل الخدمات، وافتقرت الأغلبية إلى الحاجات الأساسية للحياة في ظل حكم أراد ان بأخذ كل شيء ولا يقدم أي شيء. ولذلك فقد تدهورت الحالة المعيشية للسكان بسبب فقدان الأمن والحروب الكثيرة والتجنيد والضرائب المختلفة، لذلك نجد ان السكان في العديد من المناطق ظهروا بجنتهى الفقر، حيث أصبحت وجية الغذاء متكونة من القمح المطبوخ والتوت المجفف في بعض المناطق (١٩٠٠).

#### الهوامش

- (١) عبد الستار طاهر شريف، المجتمع الكردي، مطبعة دار العراق، يغداد، ١٩٨١، ص.٩.
  - (٢) أنور المائي، الأكراد في بهدينان، دهوك. ١٩٩٩، ص ١٨٤.
- (٣) هادي رشيد الجاوشلي، الحياة الاجتماعية في كردستان، مطبعة الجاحظ، بغداد، ١٩٧٠، ص٢٩.
  - (1) شاكر خصباك، الأكراد دراسة جغرافية النوغرافية، بغداد، ١٩٧٧، ص٤٥١.
    - (٥) الجاوشلي، الحياة الاجتماعية .... ص٠٤٠
- (٦) رحلة جرسة بيركنس عبر شمال العراق الأرض الكلاسيكية عام ١٨٤٩م، ت: سيار الجميل، مجلة المورد، العدد الرابع، ١٩٨٩، ص١٩٧٨.
- (٧) شاكر خصياك، الزراع اللاعشائريون في كوردستان، مجلة شمس كردستان، العددان ٣-٤، بغداد،
   ١٩٧١، ص. ص. ٨-٠٠٠.
  - (۸) علانه دین سهجادی، میزووی راپه ربنی کورد، سعقز، ۱۹۹۹، ص.۱۱.
- (٩) التنظيم العشائري الكوردي لايفرق بين العشيرة والقبيلة، بنظر: عبد ربه سكران إبراهيم الوائلي،
   أكراد العراق (١٨٥١-١٩١٤) رسالة دكتبوراه صقدصة لكلية الأداب، جناصفة القاهرة، ١٩٨٧،
   ص٨٦ : شريف، للصدر البنايق ص٣٣.
  - (١٠) المجتمع الكردي (العرق القومية مشاكل اللجوء) ات: صدقي عز الدين البيرموسي، دهوك ١٩٩٨ . ص٢٢.
- (۱۱) ف. ف. مبتورسكي، الأكراد ملاحظات وانطباعات، ت: معروف خزنه دار، مطبعة النجوم، بغداد، ۱۹۹۸، ص. ص. ٦٢-٦٤.
  - (۱۲) باسيل نيكتين. الأكراد، بيروت، ١٩٦٧، ص١٩٦٢.
- (١٣) شامبلوف، المصدر السابق، ص٤٧ : قاسملو، المصدر السابق، ص١٥١ : ن محب الله، موقع الأكراد وكوردستان تاريخبا وجغرافها وحضاريا، د.م، ١٩٩١، ص ص ١٣١-١٣٣ : وللتفاصيل عن تنظيم العشائر ودور الاغا ينظر:
- .Press University Oxford .Kurdistan and Kurds The .Derk .Kinnane London.1970, P10.
  - (١٤) توما بوا، المصدر السابق، ص ٤٠.
  - (١٥) جلبل، من تاريخ الامارات ... ص١٧.
  - (١٩) ب. ء. دانشيخ، الرحالة الروس في الشرق الاوسط، ت: معروف خزنه دار، يقداد، ١٩٨١، ص٠٢٠.
    - (١٧) أدمون غريب، الحركة القومية الكوردية ١٩٥٨-١٩٧١، ببروت، ١٩٧٣، ص١٢.
  - (١٨) محمد انبس، الدولة العثمانية والمشرق العربي ١٥١٥-١٩١٤، دار الجيل، القاهرة، د. ت. ص ٢١٨٠
  - (١٩) جيس برانت، رحلة المنتر جيس برانت إلى المنطقة الكرردية عام ١٨٣٨، ت: حسين الجاف، بغداد ١٩٨٩، ص ٣٧.
    - (۲۰) خصياك، الأكراد ...، ص١٤٨.

- (٢١) زعينه، الكرد والارمن: نقلا من: شاكر خصياك، الأكراد في نظر العلماء أو الرحالة الغريبين.
   مجلة شمس كوردستان، العدد الثاني، بغداد، ١٩٧١، ص١٩٠.
- (۲۲) بقدر عندهم بر(۱۲۰) أسرة. ينظر: درويش باشا، تقرير درويش باشا، ت: وزارة الخارجية العراقية، مطبعة الحكومة، بغداد، ۱۹۵۳، ص ۳۱: مصطفى نه ريان، اوراق تناريخية كردية في وثيقة عثمانية، مجلة كاروان، العدد ٤٥، اربيل، ۱۹۸۲، ص ۱۲۸۸.
- (۲۳) م. س. لازاریف، چهند کیشمیدکی دیموگرافی ومیژوری وسیاسیی ویدیروندی کومهلایدتی وئابوری کورد، و: کاوس قمفتان، گوفاری کوری زانیاری عیراق، مجلد ۱۱–۱۷، بهغدا، ۱۹۸۷، ص ص ۳۹۳-۳۹۲.
- (٣٤) ب. ليرخ، دراسات حول الأكراد وأسلاقهم الخالدين الشماليين، ت: عبدي حاجى، دمشق،
   ١٩٩٤، ص١٥٠ : دانسيغ، المصدر السابق، ص٢٤٠.
  - (٢٥) والتسبغ، المصدر السابق، ص١٧٥.
  - (٢٦) جليل، من تاريخ الامارات ...، ص٨٠.
  - (۲۷) الحاوشلي، الحياة الاقتصادية ...، ص١٣١. . (۲۷) خالفان، المصدر السابق، ص١٤٠.
- (۲۹) ينظر: Zady، Cit. Op. (Izady) دائرة الحساكم الدني (بغداد ۱۹۹۹)، العشسائر
   الكروية، ث: فؤاد حيه خورشيد، مطبعة الحوادث، بغداد، ۱۹۷۹:
- Baghdad, 1919, press government itribes Kurdish on Notes .R.J.E مردوخ، ميذووي كورد وكوردستان ،و: محمد فدا، ضابخاني ستركتوتن، بقفدا، ١٩٥٨ : وتم الاعتماد على دراسة المستشرق الروسي لبرخ لإعداد جدول بأسماء القبائل الكوردية لان دراسته هي الأقرب تاريخبا إلى فترة البحث. ينظر الملحق رقم (٣).
  - (٣٠) خصباك، الأكراد في نظر العلماء ... ص١٩٠.
  - (٣١) خالفين، المصدر السابق، ص ٣٥ : خصباك، الأكراد في نظر العلماء ..، ص ١٨.
- (٣٢) هلموت قون كارل مولتكه (١٨٠٠-١٨٩٠م) ضابط ألماني (بروسي) استبعان به العشمانيون لتنظيم جيشهم للفترة (١٨٣٤-١٨٣٤م) وخاض معارك ضد الكورد كمفتش في جيش حافظ باشا.
- (٣٣) مولتكه. الكورد وكوردستان في رسائل الفيلد مارشال هلموت فون كارل مولتكه، ت: عبد الفتاح على بحيى، مجلة الأديب الكوردي، العدد (٤)، بغداد، ١٩٩٢، ص٣٠.
  - (٣٤) كلوديوس حسس ربح، هو مقيم لشركة الهند الشرقية في بغداد منذ سنة ١٨٠٨م وكان عموه ٣٣ سنة.
- (٣٥) كلودبوس جيمس ربح، رحلة ربح إلى العراق سنة ١٨٢٠، ت: يهاء الدين نوري، يغداد. ١٩٥١. ص ٢٣١.
- (۳۹) معلا منحسودی بایدزندی، داب و ندریتی کورده کان ، و: شکریه رسول، بهغدا، ۱۹۸۲، ص ۹۷: مینورسکی، المصدر السابق، ص ۹۷.

- (٣٧) نيكتين، المصدر السابق، ص٨٢.
- (٣٨) كاظم حبدر، الأكراد من هم والى أين، بيروت، ١٩٥٩، ص١٩٠.
- (٣٩) المصدر السابق. ص ٢٠٣. للمزيد من الأراء حول المرأة الكوردية ينظر: زهير احمد، المرأة الكوردية
   وموقعها في المجتمع عن لسان بعض الباحثين الأجانب، مجلة شمس كوردستان، العدد (٢٦).
  - بغداد، ۱۹۷۹، ص ص ۵-۷ :
  - .P13 .Cit .Op .Kinnane
    - (1.)
    - .P194 .Cit .Op .Izady
  - (٤١) برانت، المصدر السابق، ص11.
  - (٤٢) بايه زيدي، المصدر السابق، ص ص ٢٥-٢٦، ٧٥.
    - (٤٣) الكركوكلي، المصدر السابق، ص١٥٠.
      - (٤٤) خالفين، المصدر السابق، ص١٥٠.
- (61) جيرارد ليبارديان، قضايا في دراسة العلاقات الارمنية الكردية، مجلة دراسات كردية، العدد
   ٣-٤، المهد الكردي، باريس، ١٩٩٢، ص١٢.
- (٤٦) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص١٢٣ : محمد خليل أمير، علاقة الأكراد بذايع الأرمن، د.م.
   د.ت. ص ص ١٦-١٩.
  - (٤٧) المصدر نقسه، ص١٣١٠.
- (٨٨) للتفاصيل ينظر: ماليسانز، بدرخانيو جزيرة بوتان ومحاضر اجتماعات الجمعية العائلية البدرخانية، ت: شكرر مصطفى، مطبعة وزارة الثقافة، اربيل، ١٩٩٨، ص٣٦.
  - (٤٩) زكي، خلاصة ...، ص ص ٢٦٩–٢٧٠.
  - ( ٥) زيا كانون، الحلقة المفقودة في تاريخ الأثوريين، د.م، ١٩٩٧، ص١٠٩.
- (٥١) ترد النسمية بشكل مختلف باختلاف الباحثين وسأذكرها فيما بعد كما وردت في مصادرها لان المؤرخين لم يستطيعوا أن يجزموا أو بضعوا حدا لحقيقة انتساب الأثوريين إلى الأشوريين أم لا. ينظر: عبد الفتاح على بوتاني في مقدمته لبحث: ياسين خالد سردشتي، صفحات من تاريخ أثوريي كوردستان أبان الحرب العالمية الأولى، دهوك، ١٩٩٩، ص٩٠.
- (٥٢) أنى شابري ولورانت شابري، سياسة واقلبات في الشرق الأوسط الأسباب المؤدية للانفجار، ت:
   ذوقان قرق ط، القاهرة، ١٩٩٨، ص٧٣.
  - (٦٣) پرسف مالك، الخيانة البريطانية للاشوربين، ت: يونان ايليا يونان، د.م، ١٩٩٥، ص٠٠.
     (٥٤)
  - Edward Every Religion in the Middle east Vol., I, Cambridge uni-

versity press . London, 1969, P524.

- (٥٥) مارتين فان برونسن، ثاغا وشيخ ودولات، و: كردو، سليماني، ١٩٩٩، ص١٣٧.
- (٥٦) ك. ماتقبيف (بار متي)، تاريخ الأتوريين، ت: اسامة نعمان، د.م، ١٩٦٩، ص ص ٢٠-٣٠.
  - (٥٧) المصدر تفسه، ص٤٤.
  - (٥٨) عزيز قادر الصمانجي، التاريخ السياسي لتركمان العراق، ببروت، ١٩٩٩، ص٥٩٠.
- (٩٩) جرجيس جيرائيل هومي، القوميات العراقية ماضيها وحاضرها، يغداد، ١٩٥٩، ص ص ١٤٠-
  - (٦٠) ميتورسكي، الصدر السابق، ص٥٠ : برونسن، المصدر السابق، ص١٤٠.
  - (٦١) حول مكانة رجال الدين لدى الكورد ينظر: بايه زيدي، المصدر السابق، ص٤٦.
    - (٦٢) خصياك، الأكراد، ص٤٨٦.
    - (٦٣) المائي، الأكراد في بادينان، ص ٨٩.
      - (34)
      - .P19 .Cit .Op .Kinnane
    - (٦٥) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص٩٦٠.
- (٦٦) للتفاصيل بنظر: باسين أفندي العمري، غرائب الأثر في حودات ربع القرن الشالث عشر، الموصل.
   ١٩٤٠. ص ص ٣١-٣٣: سليمان الصائغ، تاريخ الوصل، د.م، ١٩٢٣، جـ١، ص٣١٨.
  - (٦٧) ترما برا، المصدر السابق، ص24.
- (۹۸) بابه زیدی، المصدر السابق، ص ص ۵۹-۵۹. وللشفاصیل بنظر: محصد حسن بنافی، یاریتِت کوردی، هولیّر، ۱۹۸۷ : نسرین فخری، یاری له کورددواریدا، بغداد، ۱۹۹۳.
- (٩٩) المصدر السابق، ص٩٩.
   (٧٠) هادى رشيد الجارشلي، هوايات الشاب الكردى قديا وحديشا، مجلة شمس كردستان، العدد ٣.
- بغداد، ۱۹۷۳ : بايه زيدي، للصدر السابق، ص٠٦٠.
- (٧١) إبراهيم خليل احمد، النشاطات الطبية والخدمات الصحية في العراق ١٣٥٨-١٩٣١م، صجلة أداب الرافدين، كلية الأداب، جامعة الموصل، العدد ١٦، ١٩٨٦، ص. ٣٥.
- (٧٢) قسئلا لا تجد في مصاريف الدولة العشمانية لسنة ١٨٩٠م أية مصاريف في مجال الخدمات الصحمة في ولاية الموصل سري صرف (١٠٠٠) قرش في سنجق السليمانية فقط. سالنامه ولاية الموصل لسنة ١٠٠٨ هـ (١٨٩٠م)، ص١٠٠٨.
  - (٧٣) مولتكه، المصدر السابق، ص١٩.
  - (٧٤) باسين خبر الله العمري، ربدة الأثار الجلبة في الحوادث الأرضية، النجف الاشرف، ١٩٧٤، ص٢٤٧.
    - (٧٥) عبد الرحمن البزاز، العراق من الاحتلال حتى الاستقلال، بغداد، ١٩٦٧، ص٢٩.

- (٧٦) الصدر السابق، ص ٨٦.
- (٧٧) بابه زيدي، المصدر السابق، ص٣٣.
  - (٧٨) توما بوا، المصدر السابق، ص٩٤.
- (٧٩) مه لا محمودي به هديني، طبا كوردي، ١٣١٢ هـ (١٧٩٧م)، مخطوطة محفوظة في المكتبة المركزية، جامعة دهوك تحت الرقم ٩٧/٩/٩/٩٤ (نسخة مصورة) وتدل المعلومات الواردة فيها إنها قد استنسخت عدة مرات في السنوات اللاحقة.
  - (٨٠) نبكتين، المصدر السابق، ص٧٤.
- Kinnane, Op. Cit, p7(۸۱)هادي رئيسيد الجياوشلي، المظاهر الاقت مساوية في تراث منطقة كردستان، مطبعة الجاحظ، بغداد، ۱۹۸۷، ص. ص. ۱۲-۱۲.
  - (٨٢) كلو، المعبدر السابق، ص ٢٨٣.
  - (٨٢) توما بوا، المصدر السابق، ص ص ٢٦-٢٧.
  - (٨٤) عبد الرزاق عباس حسين، جغرافية المدن، بغداد، ١٩٦٩، ص ص ٦٨-١٨.
  - (٨٥) جمال بابان، متزوري دروست كردني سليماني، گوقاري سليماني، ژماره (١١)، ١٩٦٩، ص ص ٢-٤٠
  - (٨٦) المنشيء البغدادي، رحلة المنشيء البغدادي ١٨٣٢، ت: عباس العزاري، بغداد، ١٩٤٨، ص٥٥.
- (٨٧) أوليقيم، رحلة أوليقيم إلى العراق (١٧٩٤-١٧٩٦) .ت: يوسف حبي، يقداد، ١٩٨٨، ص ص ١٧-٨٥.
  - (۸۸) المنشى، البغدادي، المصدر السابق، ص٦٤.
- (۱۸۹ جيسس بکنفهام، رحلتي إلى العراق سنة ۱۸۹٦، ت: سليم طه التكريتي، بغنداد، ۱۹۹۸، ج.۱. ص ص ۱۵۳–۱۶۶.
  - (٩٠) بيركنس، المصدر السابق، ص ١٨٢.
    - (41)
  - Istanbul, 1993, p 514, .Cizre Yonleriyle Butu . Yasin Abdulla
    - ازاد ديركي، المنن الكوردية، بيروت، ١٩٩٨، ص ٩ وما بعدها.
- (٩٢) أبوار C.I. Huart ديار يكر، دائرة المعارف الإسلامية، ت: احمد الشنتياوي واخرون، بيروت. ١٩٣٣، المجلد الناسم، ص ص ٣٤٩ - ٣٥٠ : ديركي، المصدر السابق، ص ٧٦.
  - (٩٣) أوليفيه، المصدر السابق، ص ٢٧ : ديركي، المصدر السابق، ص ١٣٠.
    - (٩٤) المصدر تقسم، ص ١١٥-١١٧.
      - (٩٥) المصدر نفسه، ص ص ٩١-٩٣.
  - (٩٦) هنري لايارد، البحث عن تبتوي، ت: ميخائيل عبد الله، د.م، ١٩٩٤، ص.٢٠.

# المبحث الثاني: الوضع الاقتصادي

## أولا- الزراعة

نظم العثمانيون دولتهم على أساس إقطاعي عسكري وتشكلت طبقة عسكرية ضمن النظام الاجتماعي العثماني تؤمن الغرسان في المقاطعات وخصصت الدولة له زلاء ملكبت عشارية بالاقطاعات التي أوجدتها لمصلحتهم وكانت تلك الاقطاعات تقسم الى ثلاثة أنواع: الصغيرة التي يقل واردها عن (٢٠٠٠) اقجة الإقطاعات تقسم الى ثلاثة أنواع: الصغيرة التي يقل واردها عن (٢٠٠٠) بن (بالتوسطة التي يتراوح واردها بين (٢٠٠٠٠) اقجة وتسمي (زعامت) وهي مخصصة لقادة الجيش، والكبيرة التي يزيد واردها على (١٠٠٠٠) اقجة وتسمى (خاص) وقنح للولاة وكان بعضه ملكا للسلطان".

كانت جميع الأراضي العثمانية مقسمة إلى ثلاثة أصناف رئيسية: أراضي الدولة (الميري) وكان السلطان نفسه يعتبر مالكه الأعلى، وأراضي المؤسسات الدينية (الأوقاف)، والأراضي الخاصة، أي الملك الصرف، بالإضافة إلى الملكية المشاعية للأراضي، وكانت الأراضي المملوكة ملكا خاصا قليلة نسبيا وتتقاضي الدولة من هذه الأراضي ضريبة الأرض، وتتألف أراضي الأوقاف من أراضي واسعة وهي معفاة من الصرائب، بينما اكثر أنواع الأراضي انتشارا في الدولة العثمانية، الأراضي الأميرية(٢٠).

أما في كوردستان نقد كانت الأراضي معصورة في أيدي الرؤساء الكورد الذين يترأسون العشائر وكانوا في الواقع من كبار ملاكي الأرض ومثلا حبا للاقطاعيين تحت الستار العشائري وكانت ممتلكاتهم تبلغ أحيانا عشرات الآلاف من الهكتارات وكانوا يجندون العساكر ويدفعون الضرائب لولاة السلطان العشماني<sup>111</sup>، وكانوا بترارثونها جبلا بعد جبل. لقد كان اندماج الكورد بأسلوب ملكية الأرض في الدولة العشمانية قائما على اعتبار أن رؤساء تلك الأسر الحاكمة بعينون بوظيفة (سنجق بكات) تحت سلطة باشا، ففي ولاية الموصل وشهرزور مشلاكان الأسلوب

القبلى في التصرف بالأرض اكثر وضوحا من الأسلوب الإقطاعي، فلم يكن هناك زعامات أو تبعمارات مستقلة عن الخاص، لان الأراضي كانت تعود الى الأسر الحاكمة، ولم يكن جمع الضرائب أيضا، يتم على أساس الزعامة أو التبعار وإنا وفق أسلوب الالتزام مدي الحياة (١٠) أي أن المصلحة القبلية تغلبت على التبعية الإنطاعية التي لا تربط الرؤسا، الكورد بغير خطوط واهنة بالسلطة العثمانية.

يجمع المؤرخون على أن العقبة الرئيسية في وجه غو وتطور الزراعة في كردستان هي في نظام الضرائب ، فان هلكت أسرة فلاحية ما، يصبح عليها من الضرائب عبنا إضافيا على عاتق الأسر الفلاحية المجاورة لها وان انقرضت قرية ما عن بكرة أبيبها تدفع القرية المجاورة ضرائبها وهذا بشكل عبنا أيضا على الفلاحين الإولادين المحل عن بكرة أبيبها تدفع القرية المجاورة ضرائبها وهذا بشكل عبنا أيضا على الفلاحين وبالنسبة للملطات العشمانية كان الحل الأمثل هو أن بلتزم الرؤساء الكورد ضرائب مناطقهم يدفعون في مقابلها ضريبة سنوية (ساليانه) معلومة في الكورد ضرائب مناطقهم يدفعون في مقابلها ضريبة سنوية (ساليانه) معلومة في كل عام، واخيرا اصبح معني الالتزام التولى على ارض سلطانية وعلى الفلاحين العاملين فيها، واصبح الملتزم في القرى التي تقع في دائرته يحل محل السلطات العثمانية واصبح بأجهزته المالية والإدارية والفنية حكومة داخل حكومة (۱۸)

كان الولاة قليلي الاهتمام بجباية الضرائب بأنفسهم، لان هذه الجباية كانت مهمة قد تتطلب في معظم الحالات إرسال حملات عسكرية لمواجهة متقاومة أفراد العشائر (۱۰) ونتبجة لهذه السباسة وكما ينقل (فريزر) عن الدكتور (روص) طبيب المقبمية البريطانية في بغداد والذي أشار في منتصف مايس ١٨٣٣م الى إعطاء المناطق المحبطة باربيل للملتزمين من شيوخ المنطقة فانه يقارن بين المناطق الخاضعة للملط للحكم العشماني المباشر والمناطق الأخرى، حيث يصف المناطق الخاضعة للسلطة العشمانية المباشرة بأنها ((كانت مهجورة لان السكان قد فروا منها لتحاشي ما كانت تفرضه الحكومة عليهم)) (١٠٠٠).

تذمر الكورد كثيرا من ثقل الضرائب ومن تصرفات الملتزمين واستغلالهم وينقل (لايارد) صورة واضحة من ذلك الاستغلال والتذمر فيذكر بأنه التقى في قرية (أورميلا) في منطقة برواري بالا بجابي ضرائب عثماني، وكان مرتديا طبقات من

الألبسة النادرة المصنوعة من الأقمشة التركية والكوردية والتي اغلبها -كما درجت العادة - سلبها من سكان الناحية الواقعة تحت إشرافه، وبعد أن انصرف الجابي استفسر لابارد من السكان الكورد عنه، فكشفوا له ((أن سكان القرية الخاضعين لحكم الجابي المستبد والذين نفذ صبرهم إزاء معاملته الخشنة لهم، أرسلوا إلى باشا الموصل وفيدا لتنقديم شكاويهم)) (۱۱۰، وينقل برانت من منطقة (موش) شكوى القروبين من ثقل الضريبة فيقول ((لولا هذا العبئ الثقبل لاستحالت حياتهم نعما)) (۱۰۰،

ينقل فريزر صورة واضحة عن اثر العوامل التي كثيرا ما تدفع الفلاحين الى ترك أراضيهم وخاصة عندما يعجزون عن تلبية مطالب السلطة العثمانية حيث يترك ذلك بالتالى أثرا واضحا على الزراعة أيضا، فينقل عن رئيس عشيرة الدلو في قرية (جان ريز) في منطقة (كفري) قوله ((لكن الإيرانيين والباشا يتمادون في مطالبهم كلها، فما تكون عاقبة ذلك. لا يبقي للفلاح سوى أن يلتجئ إلى الفرار والذهاب الى رواندز وكرمنشاه أو الموصل أو مكان آخر بدلا من إن يبقى حيث لا يستطيع تحمل إخوانه ولهذا تخلوا البلاد من سكانها كما ترى))(١٩٠١. ويؤيد مولتكه ما يذهب البه الرحالة الآخرون من تذمر الكورد من الضرائب فيقول ((إن الكورد لا يتذمرون من دفع الضريبة المنصوص عليها في القوانين، أو الضريبة الحقيقية، بقدر ما يتذمرون من سوء سلوك وظلم الجباة ومأموري الحكومة الذين يسعون الى سلبهم ونهبهم، ويقول الكورد: خمنوا أموالنا ومحاصيلنا لكي تعلموا مقدارها آنذاك افرضوا الضريبة عليها، ويبدو انه حتى مولتكه كان متذمرا من طريقة جمع الضرائب مثلما تجبي

يصف (بي ره ش) وضع الفلاح الكوردي في مناطق عشائر (مزورى - شيروانى - گهردى - زيبارى - دولهمرى)في أعقاب القضاء على أمارة سوران من قبل القوات العشمانية فيذكر ( إن الفلاح الكوردي يخضع لقانون الضريبة العشماني، والى تكاليف السخرة المجانبة للأغوات الحاكمين، فالتعامل الحكومي الضرائبي كان يضع

على كاهل الفلاحين الفقراء أنواعا مختلفة من الضرائب ))(١٠٥٠.

ما لا شك فيه إن الفلاح الكوردي كان يعاني أيضا من الالتزامات المفروضة عليه من الإقطاع لان الإقطاع احتفظ بالعلاقات العشائرية أيضا، حيث إن تسخير العشيرة في أعمال السخرة لم يكن يعتمد على أساس التملك الجماعي لوسائل الإنتاج بل على علاقات السيطرة والإخضاع للقيام بحفر قنوات الري وتشييد القلاع في الجبال وغيرها من الأعمال ١٩١١.

في بداية القرن التاسع عشر تحول رئيس العشيرة الى إقطاعي يملك أراضي خاصة به وأدى ذلك الى استقرار الكثير من العشائر ومحارسة الزراعة بدلا من الرعي، وتطورت هذه العملية خاصة في الشلائبنيات، عندما تم القضاء على المستلكات الإقطاعية العسكرية وظهر بدلا من الإقطاع العسكري مالك الأرض المنتزعة من الفلاحين أو من الملاكين والإقطاعيين الصفار (١٧١)، أن هذا التغيير لم يس ابدا شكل نظام استشمار الإقطاعيين للفلاحين بل واكثر من ذلك ثبت قانونا أشكال امتلاك الأراضي السابقة (١٨١).

لقد تأثرت الزراعة في كوردستان كما في البلاد الأخرى بعوامل طبيعية وأخرى بشرية إضافة للعوامل الرئيسية التي سبق ذكرها، فبالرغم من أن كوردستان بلاد جبلية إلا أن أرضها تعتبر من أهم المناطق الزراعية والسهول الداخلية والوديان الكبيرة الخصبة هي إحدى مصادر الزراعة لان تلك السهول والوديان فيها مساحات كافية للزراعة . ورغم وعورة أراضي كوردستان إلا أن الأراضي الصالحة للزراعة والخصبة كثيرة وكافية، واصبح لاقتصاد كوردستان سمة زراعية رغم اختلاف الأهبة من منطقة الى أخرى (١٩١١).

وللمناخ تأثير كبير على ظروف البيئة وإمكانباتها الاقتصادية، ليس فقط في مجال الزراعة بل في توفير المراعي التي تزداد مدة بقائها بزبادة ارتفاع الجبال أيضا، وهي مهمة في كوردستان لأنها مصدر الغذاء للحيوانات (٢٠٠). بالإضافة إلى ذلك فان الزراعة في كوردستان كانت قد تأثرت من الأوضاع السياسية والأمنية التي كانت تعيشها كوردستان، إضافة إلى تأخر قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج حيث

المحراث الخشبي وحبوانات الجر والعمل البدوي والأساليب البدائية هي التي كانت المحراث الخشبي وحبوانات الجراء والعمل البدوي والأساليب البدائية هي الإنتاج الزراعي الذي كان عموما لغرض الاستهلاك المباشر وما يفيض عن الحاجة كان يقابض بسلع أخرى، لذا كان المظهر الأساسي للاقتصاد في كوردستان هو الاقتصاد الطبيعي، أي الإنتاج لغرض الاستهلاك المباشر.

إذا كان الإنتاج بعاني من التخلف بسبب العوامل التي ذكرناها ، فلابد أن نشير أبضا إلى أن الإنتاج بعاني من التخلف بسبب العوامل التي ذكرناها ، فلابد أن نشير أبضا إلى أن انعدام طرق المواصلات ووعورة الطرق وبعد كوردستان عن طرق التجارة العالمية ساهمت أيضا في تخلف الإنتاج ، فقد كان من الصعوبة تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية ، مما كان يجبر الفلاح لبيع منتوجاته محليا بابخس الأثمان ويقع فريسة للمرابين وتجار المدن (١٣٠). كما يمكن أن نضيف عامل التجنيد الإجباري للكورد وزجهم في الحروب كعامل أخر اثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام والزراعي بشكل خاص، حيث أدى ذلك إلى تجريد الكثير من العشائر من ا

في نظام زراعة الأرض كان الفلاح بتبع نظام الدورات السنوية حبث يقوم بزراعة الأرض سنة وتركها السنة التالية، وكان لا يزرع القطن مرتين متتاليتين في الأرض الواحدة بل يناوب زراعته مع التبغ (١٤٠). وكانت المحاصيل شتوية وصيفية، الأولي تعتمد في زراعتها على الأمطار والثانية تعتمد على المياه السطحبة. أما المحاصيل الزراعية فهي كثيرة ومتنوعة ويصعب تعدادها جميعا، ولا يمكن تعميم زراعتها على مختلف مناطق كوردستان، حبث كثيرا ما تشتهر المنطقة الواحدة بإنتاج نوع أو بضعة أنواع من المحاصيل، ودون الرحالة الغربيون في يومياتهم أسماء الكثير من المحاصيل التي شاهدوها أو التي تشتهر بإنتاجها المناطق التي زاروها. ففي السليمانية كانت تنتج محاصيل الحنطة والشعير والتبغ والقطن والرز والغدس والحمص والبلوط(٢٠٠)، بينما اشتهرت منطقة حرير بفلاحتها الجيدة وحقولها الواسعة الغنية بمحاصيل الحنطة الابتهرت منطقة (وان) بإنتاج مختلف أنواع الحبوب والفاكهة ويذور الكتان بشكل أو بأخر حبث يستخرج السكان

منها الزيت لاستعماله في الإضاءة(٢٧). أما في مناطق ماردين والجزيرة وآمد (ديار بكر) فتنزرع الكروم وأشجار التموت وتنتج العفص والصمغ والقليل من القطن والسمسم وحقولها تشتهر بالإنتاج الوفير من الحبوب(٢٨).

في جانب أخر له علاقة مباشرة بالزراعة فلابد من الإشارة إلى كبفية ري الأراضي، فقد كان الكورد ماهرين في شق القنوات لري الأراضي حيث كانوا يشقون الأراضي بجداول وسواق تتوزع على المزارع والبساتين للاستفادة منها (٢٠)، بالإضافة إلى انهم كانوا ماهرين في أساليب الزراعة في بعض المناطق. وينقل (برانت) صورة لتلك الحالة من الزراعة المتطورة خلال مشاهدته لها في قرية (نورشين) قرب بحيرة وان ويقول ((لقد لاحظت ان القمع يزرع في هذه المنطقة بالأت خاصة مثلما علمت بان الزراعة العلمية واتباع أساليب دقيقة في الحراثة تطبق بشكل واسع جدا في هذا الجزء من الريف ... انه لما يغير الفضول ان ترى غطا زراعيا متطورا عارس في بلاد غير متحضرة من زمن لا يعرف بدايته مثل هذا النظام المتطور والذي عرف حتى في بلادنا منذ عهد غير بعيد) (١٠٠١)، بالرغم من إنها قد تكون حالة نادرة إلا إنها تشيير بدون شك إلى استلاك الكورد لتلك الإمكانيات والأساليب التي من شانها ان تطور الزراعة في كوردستان، إلا ان العوامل التي ذكرناها سابقا وقفت بوجه ذلك التطور.

بالرغم من وفرة المحاصيل الزراعية في معظم مناطق كوردستان إلا أن الشروة الرئيسية للكورد كانت في ثروتهم الحيوانية، في قطعان الأغنام والماعز والجواميس والأبقار والخيول، ولكونها كانت بأعداد كبيرة فأنها كانت تشكل جزءا من صادرات كوردستان إلى مدن استنبول ودمشق وحلب وبيروت (٢١٦).

يتضع عا سبق ان كوردستان كانت قتلك في الأساس المقومات الأساسية لقيام الزراعة وتطورها وزيادة الإنتاج وإمكانية تربية أعداد كبيرة من الحيوانات، وذلك لتوفر الأراضي الخصية ومصادر المياه صيفا وشتاءا مع وفرة المراعي الطبيعية الضرورية لتربية الحيوانات. إلا أن ما أعاق زيادة الإنتاج هو ماكان يعانيه الفلاح من استغلال سواء من ملاكي الأراضي أو من جور ملتزمي الضرائب وما رافق كل

ذلك من تخلف في وسائل الإنتاج وشكلت علاقات الإنتاج عائقا أمام تطور وزيادة الإنتاج لان المجتمع الإقطاعي يتميز أساسا بأنه ذو اقتصاد ((مغلق ابتدائي التقنية وقليل فائض الإنتاج)) ٢٦١ يضاف إلى كل ذلك الدمار والخراب الذي يصيب المزروعات نتيجة الحروب وفقدان الأمن وما يرافقها أيضا من فرض التجنيد الإجباري.

### ثانيا- الحرف والثروة المعدنية

بسبب الأوضاع التي كان بعيشها الكورد فانهم كانوا صضطرين في اغلب الأحيان إلى الاعتماد الكلي على أنفسهم في مختلف مناطق كوردستان لتأمين حاجياتهم الأساسية من مأكل ومليس ومأوي وما تنطلبه الحياة اليومية من آلات وأدوات وأثاث، ولما كان الإنتاج يركز بشكل أساسي على الاستهلاك المباشر (۱۳۳)، فقد انتشرت صناعات يدوية مختلفة لتلبية حاجيات المجتمع وكانت صناعات بدائية عارسها حرفيون صغار في الريف أو في مراكز المدن، حيث بدأت تلك الصناعات بالتطور والنمو كلما ازدادت عملية تبادل السلع (۱۳۵).

كانت الأسرة وخاصة في القرية تهدف إلى الاكتفاء الذاتي، وهو أمر طبيعي، إلا انه بلغ حده الأقصى في القرية في كوردستان بسبب العامل الجغرافي حيث أدت التنظاريس الوعرة، وصعوبة طرق النقل والاتصال إلى عزل مجتمعات القرية واضطرارهم إلى إنتاج بضائعهم الاستبهلاكية (۱۳۰، من خلال تلك الحرف التي انتشرت في كوردستان، وفي الحقيقة فان انتشارها لم يقتصر على كوردستان فقط بل كانت الصناعات الحرفية التي تعتمد على العمل البدوي منتشرة في معظم مناطق الامراطورية العثمانية (۱۳۰،

لم يمارس الكورد تلك الحرف ولم يتخذوها كمهنة رئيسية بل كانوا في ساعات الفراغ وبعد الانتهاء من أعسالهم في الحقول يقومون بصناعة بعض الأدوات الضرورية لهم في أعمالهم الزراعية وأمور الحياة الأخرى ويقومون بشراء بقية ما يحتاجونه من المدن (١٣٧). وبالرغم من ان هذه الحرف والصناعات كائت متشابهة إلى

حد بعيد في نوعيتها في مختلف مناطق كوردستان، إلا ان هناك بعض المناطق اشتهرت اكثر من غيرها في إنتاج بضاعة معينة. فقد كانت صناعة الأقمشة والسجاد والأواني الفخارية والخشبية والخيام والأدوات المنزلية والزراعية منتشرة في معظم مناطق كوردستان، فإننا نجد مشلا ان أمراء بابان وسوران شجعوا الصنطاع المهرة على صنع الأسلحة (٢٨١). بينما اشتهرت مدينة موش بإنتاج الأقمشة القطنية من النوع الخشن حبث كان يستعمل في معظم المناطق المجاورة لها، وكذلك اشتهرت مدينة (أليجة) بورشاتها البدوية التي كانت تنتج الأقمشة القطنية حيث كان بردها القطن من القرى المجاورة (٢١٠) بينما كانت في مدينة (بالو) مصبغة ومديغ للجلود (١٠٠) أما في مدينة (وان) فكانت تنتشر صناعة الأقمشة القطنية أيضا بينما اشتهرت قرية (زورك) إلى الجنوب من بحيرة وان بصناعة الأواني الغخارية (١٤٠).

أما فيما يخص الثروة المعدنية فانه وبالرغم من انه لم تكن هناك آنذاك دراسات كافية وإمكانيات كبيرة ومتطورة لمعرفة واستغلال ما تحتويه أراضي كوردستان من معادن، إلا ان الكثير من السكان عرفوا بالبعض من تلك الخامات في مختلف مناطق كوردستان واستفادوا منها إلى حد ما، بل ان النفوذ الأوروبي الذي ازداد تغلغله في الدولة العثمانية وفي كوردستان خلال الفترة موضوعة البحث قد وصل إلى حد استثمار بعض من تلك المناجم في كوردستان، فقد كان العمل يجري في منجم (سيبان) قرب مدينة (بالو) لاستخراج الحديد حيث كان يدير المنجم مهندس فرنسي اسمه (شاتون)(۱۹). وهناك في منطقة الجزيرة وآمد مناجم القصدير الغنية التي توازي في غناها المناجم القريبة من أرضروم، وهناك عدد من مناجم الزرنيخ والكبريت، بينما كانت هناك مناجم للفضة والرصاص والذهب قرب (كيبان) حيث كان الناس يستثمرونها ويبعثون بما يستخرجونه إلى استنبول(۲۰)، وكان النحاس موجودا في آرغني وآمد (۱۹). وكانت الهضاب المطلة على قرية ليزان ومنطقة برواري تحتوي على كميات كبيرة من الحديد والنحاس والرصاص والمعادن الأخرى، ويقوم تحتوي على كميات كبيرة من الحديد والنحاس والرصاص والمعادن الأخرى، ويقوم السكان في تلك المناطق باستغلالها عن طريق جمع تلك الخامات الموجودة فوق

سطح الأرض، وأحيان تلك الخامات التي تجرها السيول من المناطق المرتفعة، وكانوا يصنعون من تلك المعادن بعد صهرها، الأسلحة وما يحتاجونه من الأدوات الزراعية (١٠٠٠ وفي الوقت نفسه فقد كان هناك العديد من الحدادين الذين يقومون باستخراج الحديد من التراب عن طريق تصفيته بالنار حيث يستخدم جزء منه محليا ولكن كان في اغلب السنوات يصدرونه إلى الشام، إلا أن الحكومة العثمانية فرضت عليهم ضرائب عالية، فاضطر معظمهم إلى ترك تلك الصناعة مرغمين (١٤٠١). وكان السكان في (طوز خورماتو) يحصلون على النفط الأسود والملح وذلك من بثر عمل إلى جانبه حوض كبير يصب فيه الماء المستخرج من البئر حيث كان النفط يعلو الماء فبجمعونه ويتركون الماء بتبخر فيترك لهم الملح. كما كانت توجد في تلك المنطقة كميات من الكبريت أبضا(١٤٠).

اهتمت الدولة العشمانية باستغلال المناجم، لأنها كانت تشكل بالنسبة لها مصدرا للضرائب وغيرها من الموارد من جانب، ولان الدولة كانت تحتاج إلى الفضة في سك نقودها من جانب أخرى، ومع ذلك فان الرأسمال الأجنبي المستشمر في المناجم في الدولة العثمانية بدء يتركها تدريجيا لان السلطات العثمانية كانت تخلق لها الصعوبات وتضع أمامها العراقيل ومنها مثلا، منعها من إخراج الفضة والرصاص إلى خارج الدولة العثمانية واستمر هذا الإهمال حتى أواخر القرن الناسع عشر (۱۵۸).

كانت كوردستان مصدرا مهما للثروات، وكان من الممكن استخدام تلك الثروات في تطوير الصناعة المحلية، لكن الدولة العشمانية أهملتها ولم تعمل على تطوير طرق استغلالها، وفي افضل الحالات كانت تلك الثروات الطبيعية تستخدم من قبل أصحاب المشاريع المحليين لسد حاجة السوق المحلية، لم تقتصر المعوقات على الإهمال، بل شهدت تلك الفترة تدفق البضائع الصناعية الأوروبية بشكل عام والبربطانية بشكل خاص على الدولة العثمانية، عما أدى ذلك إلى انهيار الصناعات اليدوية المحلية لأنها لم تصمد أمام المنافسة (٢٠١٠)، وأدى استمرار تدفقها إلى إهمال وخراب عدد من المرف البدوية الكوردية (٢٠٠٠).

بالرغم من ان الدولة العثمانية حاولت حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأوروبية على تطبيق الأوروبية بداية القرن التاسع عشر، إلا ان إصرار الدول الأوروبية على تطبيق الامتبازات الأجنبية والمعاهدات التجارية، جعل حماية المنتجات المحلية أمرا مستحبلا، فعلى سبيل المثال نجد ان إنتاج الحرير في الأناضول في النصف الأول من القرن التاسع عشر يعادل عشر إنتاج النصف الثاني من القرن الثامن عشر (١٠٠٠ وبينما كانت قيمة صادرات الانسجة القطنية من بريطانيا إلى الدولة العثمانية سنة المحمم قد بلغت (١٠٥٦٥) باون استرليني فإنها ارتفعت إلى (١٠٥٦٥) باون استرليني سنة ١٨٢٨م

### ثالثا- التجارة

لعب موقع كوردستان الجغرافي دورا مهما في التجارة، وساعدت وسائل النقل التجارية المستخدمة حينذاك، والتي كانت تنقل البضائع بالقوافل، على ظهور عدد كبير من الخانات لمبيت القوافل وعلى طول طرق القوافل التي كان يعمل فيها الكثير من العمال والمستخدمين الكورد (٥٣).

لقد كان الفائض في إنتاج السلع المصنوعة والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية عمل يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي يصدر إلى المناطق الأخرى للحصول على الحاجات اليومية الأخرى للسكان، حيث أخذت التجارة في كوردستان تسير في اتجاهين الأول داخلي ويتناول تبادل البضائع ضمن قرى ومدن كوردستان (بضاعي) والناني يصدر إلى خارج كوردستان (نقدي) سواء داخل أو خارج الدولة العنانية(10).

كانت التجارة مع السوق العالمية تجري بصورة غير مباشرة، وذلك بواسطة تجار الجملة من الفرس والترك وغيرهم، إذ يشتري التاجر في استنبول أو حلب من صغار التجار الكورد منتجاتهم المحلية، وقد يتم هذا الشراء بعض الأحيان بواسطة وكلاته من المنتجين مباشرة ثم يعود فيبيعها في السوق العالمية، ومما لاشك فيه ان الربح الأكبر كان من نصبب هؤلاء التجار وليس المنتجين الكورد فالتجار كانوا

يتاجرون مع كوردستان و ((يعودن محملين بما تنتجه كوردستان بأسعار واطئة ثم يذهبون به إلى حلب وغيرها من البلاد ويبيعونه بأرباح فائضة))(٥٥٠).

من الواضع ان التجارة الخارجية في كوردستان كانت تقتصر على المواد الخام في معظم الحالات وذلك بسبب التخلف الاقتصادي الناجم عن السياسة العامة للدولة العثمانية تجاه كوردستان، ومن جانب أخر فقد وقفت بعض العوائق في وجه غو تلك التجارة الخارجية ومنها بعد كوردستان عن طرق التجارة العالمية والطبيعة الجبلية النجارة الخارجية ومنها بعد كوردستان عن طرق التجارة العالمية والطبيعة الجبلية الوعرة لكوردستان وانعدام طرق المواصلات الصالحة، وعدم وجود منفذ بحري وعن ذلك يقول القنصل الروسي في آمد ياكيمانسكي ((ان عزلة ولاية ديار يكر عن المرانيء البحرية على البحر الأسود والمتوسط لرداءة الطرق وأحيانا الانعدام كل اتصال، ذلكم هو سبب قبلية الإنتاج بين القبائل الكوردية)) (١٩٠١، وإذا كانت هذه الحفائق نقلت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فانه من السهل تصور أوضاع طرق الموصلات في النصف الأول من القرن، بالإضافة إلى تلك العوامل فان صعوبة تقدير قبمة وأثمان تلك المواد المصدرة من كوردستان كانت تعرضها إلى السعير السائد في أسواق البلدان والمدن المجاورة، وهكذا فان التجارة الخارجية السعير السائد في أسواق البلدان والمدن المجاورة، وهكذا فان التجارة الخارجية الكوردية كانت قبل إلى الحسارة اكثر من الربع في اغلب الأحيان.

كان التجار الكورد لا يستوردون البضائع الأجنبية مباشرة بل يشترونها من السوق المحلية، ورغم توسع الوسط التجاري الكوردي إلا أنه ظل يعتصد على التجار الفرس والترك خلال الفترة موضوعة البحث (١٥٠)، وذلك يعود إلى: -

 ١- قلة خبرة التجار الكورد في عمليات الاستيراد والتصدير الدولية نتيجة قلة وجود اتصالات سابقة مع الأسواق والتجار في الخارج.

٣- عدم توفر رؤوس أموال ضخصة لدي الشجار الكورد السشخدامها في العمليات الشجارية مما عرقل اتصال صغار تجار الكورد بكبار الشجار الدوليين من الخارج الستبراد المواد المصنعة(١٥٨).

أما التجارة الداخلية في كوردستان فقد تأثرت بالعلاقات الإقطاعية القوية

حبث كان للإنتاج الطبيعي نصبب كبير في عملية الإنتاج وكان ذلك الأسلوب يترك أثارا سلببة على السوق لان وحدة الإنتاج الموجودة في مجتمع القرية والمتمثلة بالأسرة الفلاحيية كانت تقوم بأداء مختلف المهام الاقتصادية وتنجز جميع المراحل اللازمة للحصول على ما يمكن الحصول عليه من المواد المصنعة، ابتداء من استخراج المواد الأولية وانتهاء بتحويلها إلى بضائع استهلاكية، ولم يستورد في الواقع إلا عددا محددا من المنتجات الصناعبة وبكميات صغيرة، فإن اغلب الأقمشة والأحذية تصنع محلياً ، وكانت القوة الشرائية ضعيفة لدى الفلاحين والرعاة ، جراء استغلالهم الشديد، فلم يكن ذلك يتيح لفئة واسعة من السكان أن يشتروا المنتجات المستوردة من الخارج، وإن الصراع على كوردستان وانعدام الأمن على طريق القوافل التجارية، ذلك كله أعاق تطور السوق المحلبة والصلات التجاربة مع المناطق الأخرى(٥٠١). بالإضافة إلى رداءة طرق المواصلات وخاصة في المناطق الجبلية التي تشكل القسم الأعظم من كوردستان حيث تشوفر في تلك المناطق القسيم الأكبر من المواد المصدرة ٢٠٠١ ومن العوامل الأخرى التي عرقلت التجارة الداخلية كانت الرسوم الكمركية التي تفرض على البضائع، فقد كان التجار الأجانب يدفعون الرسوم مرة واحدة عند دخول بضائعهم الدولة العثمانية، أما التجار المحليون فكانوا يدفعون الرسوم مرات عديدة أي كلما مرت بضائعهم في دوائر الكمارك الداخلية وحين نقلها من اقطاعية الى أخ ي(١١١).

رغم تلك المعوقات فقد كانت القوافل تسير بين مدن كوردستان. فيذكر ان الموصل كانت تتصتع بالرخص اكثر من الولايات الأخرى وخاصة المواد الغذائية كالخبز والفواكه بسبب الكميات التي تصل إليها من كوردستان حيث يصدرونها إلى حلب لبيعها للتجار الأوروبيين وشراء البضائع الأوروبية منهم (٢٢)، وهذا يدل أيضا على ان البضاعة الكوردية كانت تباع في الأسواق المجاورة بأسعار ارخص من أيضا على الفالب. ونظرا لأهمية تجارة الموصل مع المناطق الأخرى من كوردستان فان حكامها شجعوا النجار وسهلوا معاملتهم وحرصوا على عدم زيادة الرسوم التي تستوفي عن البضائع (٢٠٠٠).

كانت القوافل التجارية القادمة إلى كوردستان والمغادرة منها تسلك عدة طرق وتم بعدة مدن سواء للتجارة أو المرور منها وأهمها:-

١- ببره جك - أورفه \_ ماردين - نصيبين - الجزيرة - الموصل - حلب.

۲- وسط کوردستان ~ آمد – ماردین – حلب.

٣- بدلس - أعالى نهر دجلة - الجزيرة.

٤- وان - هكارى - آميدى - الموصل.

٥- أربيل - رواندز - أورميه - تيريز.

- اربين وروسر اورجه برير

٦- اربيل - قلعة دز - أورميه - بانه.

٧- كركوك - سهل السليمانية - حليجة - كرمنشاه - سنندج(١٤١). لقد كانت طرق المواصلات الجيدة معدومة في الدولة العشمانية، إذ كانت البضائع تنقل على ظهور الحيوانات(١٥٠)، وأحيانا كانت تستخدم الاكلاك وخاصة بين آمد والموصل وبغداد وكانت تمر بكل من حصنكيف والجزيرة(١٩١١، واستخدمت القوارب بشكل محدود أبضا، حيث كان عدد منها يعمل في بحيرة وان(١٧١)، لنقل القطن والاقسشة إلى مدينة (تادفان) على الساحل الغربي ومن ثم إلى بدليس وتعود بالحبوب والأخشاب، بينما لم تكن التجارة في (وان) مزدهرة كثيرا وكانت البضائع الأوروبية نادرة بسبب فقر الناس الذي ينعهم من شراء تلك البضاعة واستعمالها، وبالرغم من أن تكاليف المعيشة كانت رخيصة فيها إلا أن سوء الإدارة ونقص الأمن هي العوائق التي تقف أمام تطوير واستغلال مواردها الطبيعية (١٦٨). من جانب أخر فان مدينة أرضروم وكما يصفها الضابط الروسي (بروسكورياكوف)، يمكن اعتبارها نقطة لالتقاء التجارة فيها وخاصة لتجميع البضائع التجارية بين (تبريز - طرابزون - استنبول) وذلك بسبب موقعها الجغرافي الوسط بين تلك المدن الله الله مدينة بدليس فيصفها (برانت) بأنها مركز تجاري مهم ومن أهم لمراكبز التي زارها، وبالرغم من ذلك لم تكن مبادلاتها التجارية رائجة وان استهلاك البضائع الأجنبية كان قليلا كما ونوعا وانه وجد في أسواقها الأقمشة الإنكليزية في الوقت الذي تنتج فيه المدينة فيه نفسها الأقمشة القطنية وتصدره

إلى مختلف المناطق، وحتى إلى جورجبا كما كانت تشتهر بدليس بمصابغ الأقمشة فبها أيضا، ورغم ذلك فان حكامها أهملوا الخانات على الطريق المؤدي إليها وتعتبر تلك الخانات محطة للقوافل التجارية، ولعل ذلك دليل على تدهور التجارة في المدينة (٧٠).

كانت مدينة الجزيرة من المراكز التجارية الهامة أيضا في كوردستان وخاصة في تجارتها مع كل من الموصل وحلب، فقد كانت المنتجات الزراعية وخاصة الجوز الذي يجمع من جبال كوردستان ويصدر من الجزيرة إلى حلب، المصدر الرئيسي للثروة والحرفة التي يمتهنها الكثير من السكان (۱۷۱۱) بينما كانت مدينة آمد مركزا مهما للحركة التجارية الواسعة والنشطة وتعتبر من المنافذ الرئيسية للتجارة مع المناطق المجاورة وخاصة مع الموصل (۱۷۱۱). وكانت مدينة (اربيل) من المحطات التجارية المهمة أيضا وخاصة بالنسبة لتجارة الحبوب، بينما كانت كركوك مركزا لجمع المنتجات من أيضا وخاصة بها من كوردستان وخاصة السليمانية. أما مدينة السليمانية فكانت تخرج منها قافلة تجارية باتجاء تبريز شهربا وأخرى إلى أرضروم سنويا ولها تجارة م همدان وسنه والموصل وبغداد أيضا (۱۷۰۱).

كانت كوردستان تصدر العديد من المواد الأولية من زراعية وحيوانية من أهمها: العفص المان الصمغ والشمع والعنب والتبغ والخشب والصوف والعسل والماشية ومواد أولية أخرى، وكانت تستورد الأسلحة والأنسجة والسكر وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى (٥٠) وبشكل عام فانه من الممكن القبول بان صادرات كوردستان كانت اكثر من وارداتها (٢٠١)، ولعل ذلك يعود إلى ضعف القوة الشرائية لدى الكورد.

أما النقود المتداولة في كوردستان في الفترة موضوعة البحث، فلابد أولا من الإشارة إلى النقود التي كانت متداولة في الدولة العثمانية نفسها. فكان هناك الدينار وظهر (آلتون) أي الذهب وحل محل الدينار وظهرت للدنانير الذهبية تسميات عديدة مثل (زنجبرلي - زر استنبول - الرومي العتيق.. الخ) كما كانت هناك نقود فضية مثل (أقجة - هشتى - البارة - القرش - الجرخي.. الخ) والنقود

النحاسية أيضا. وأصدرت الدولة العثمانية ولأول مرة سنة ١٨٤٠م الأوراق النقدية وكانت تسمي (القوائم النقدية المعتبرة) ودامت (٢٣) سنة وألغيت، وكانت كل ورقة بمبلغ ١٠٥٠ قرش، ومنذ عام ١٨٦١م سمي الذهب المجيدي بـ(الليرة العثمانية) حتى أخر أيام الدولة العثمانية (١٧٧).

ومن اجل معرفة قيمة تلك العملات العثمانية نذكر جدولا بقيمتها مقابل الفلس العراقي خلال الثمانينات من هذا القرن(١٧٨):

| ما بعادلها بالفلس العراقي تقريبا | العملات العثمانية    |
|----------------------------------|----------------------|
| 4.4                              | لبرة فئة(١٠٠ قر ٪ ش) |
| 184                              | المجيدي فئة (٢٠ قرش) |
| ٩ ٨                              | القرش                |
| اكثر من فلسين                    | ربع قرش (الجارك)     |
| حوالی ربع فلس                    | البارة               |

أما في كوردستان فان تداول النقود العشمانية كان محدودا حتى بداية القرن الناسع عشر، وكان الكثير من التبادل التجاري المحلي يجري على شكل مقابضة، ويشبر (نيبور) إلى ذلك ويقول ((في الموصل أخذت ابحث عن نقود رومانية ويونانية وفارسية قديمة ولكن الناس أكدوا لي بأنني أستطيع الحصول عليها في كوردستان لأنها تستعمل هناك لقلة النقود التركية، وقسم من هذه النقود يعشر عليها بالتنقيب أما القسم الأخر فيأخذه معهم تجار الموصل من المدن الأخرى وان التداول يجري بشكل سرى لان الباشا التركي يمنع ذلك) (١٩١١).

بمرور الزمن وخلال الفترة موضوعة البحث ازداد تداول النقود العثمانية بمختلف أنواعها الذهبية والفضية والنحاسية مثل (القرش والزلط وزر محبوب) كما استمر تداول النقود الأجنبية كما كان الحال في بادينان حيث لم تكن فيها دارا لسك النقود خلال تلك الفترة (٨٠)، ويظهر ذلك من خلال أحد عقود بيع قرية (الكوشك سفلي) في منطقة برواري بعدود تاريخه إلى سنة (١٢٦٣هـ / ١٨٤٦م) حيث يلاحظ

استخدام نوعين من العملة هما (جرخي عتيق وعلى باشبات) (١٩٠١). من جانب أخر فقد سكت النقود في بعض الإمارات الكوردية منها على سبيل المثال، سك النقود في عهد الأمير بدرخان بك حيث كتب على أحد وجهيها (أمير بوتان بدرخان) وفي الوجه الأخر (١٢٥٨ هـ/ ١٨٤٢م) (١٩٠١ كما قام الأمير محمد باشا بسك سبعة أنواع من النقود في رواندز وهي: (يوزلغ) ويساوي خمسة عشر قرشا و(ربال) ويساوي أحد عشر قرشا و(قروش) ويساوي سبعة قروش و(تهنيگر) ويساوي أربعة قروش و(جلق) ويساوي ثلاثة أرباع القرش و(خدا بنده) ويساوي ربع قرش و(شايي) ويساوي نصف قرش، وكانت كل مائة قرش يساوي لبرة ذهبية عثمانية، وكانت ذهبية ونحاسية وفضية، وكتب على أحد وجهيها (الأمير محمد بك) وعلى الوجه الأخر (ضرب في رواندوز) وضربت سنة (١٢٣١هـ) (١٢٨ انه لم يتم العثور على تلك النقود.

من الضروري الإشارة إلى موضوع أخر له علاقة مباشرة بالتجارة إلا وهو ما بتعلق بالمقايبس والأوزان والمكايبل المعتمدة، فقد كانت تختلف أحبانا بين مدينة وأخرى، بل وكانت تختلف نسبيا من تجارة إلى أخرى داخل المدينة الواحدة ونظرا لان كوردستان كانت ساحة للصراع بين العشمانيين والإيرانيين فان تناوب حكم الدولتين كان يؤدي إلى إشاعة أوزانهما فتغير الوزن عما كان عليه أحبانا (140).

#### الهرامش

- (١) الافجة: اقدم عملة عثمانية سكت سنة ١٣٧٩م، واصبحت وحدة النقد القياسية وسكت بعيار ٩٠٪ وبوزن ٦ قراريط أناضولية وانخفض الى نصف قيراط وعيارها الى ٧٠٪ سنة ١٨١٨م وتوقف سكها سنة ١٨٩٧م. خليل على مراد، النظام المالي في: موسوعة الموصل الحضارية، المجلد الرابع، الموصل، ١٩٩٧، ص٢٤٨٠.
- (٣) عماد عبد السلام رؤوف، الموصل في العهد العشماني (١٧٢٦-١٨٣٤م)، النجف الاشرف.
   ١٩٧٥ ص ص ٢٦٥ ٢٦٦.
- (٣) عمر عبد العزيز عمر، دراسات في تاريخ العرب الحديث، ببروت، ١٩٧٨، ص٤٧ : محمد رجائي ربان، نظام الالتزام في مصر العشمائية (١٩٧٠-١٩٨٤)م، مجلة دراسات تاريخية، العددان ٤٣٠-٤٤، جامعة دمشق، ١٩٩٧، ص١٤١ : عماد احمد الجواهري، ملاحظات عن الإقطاع وحبازة الأرض في كردستان في العصور الإسلامية المتأخرة، مجلة كاروان، العدد ٣٤، ١٩٨٥، ص١٤٦،
- (3) فلاديم بوربسو فيتش لونسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ت. عقيقة البستاني، بيروت،
   ١٩٨٠، ص٢٠.
- (٥) عماد احمد الجواهري، تاريخ مشكلة الأراضي في العراق ١٩١٤-١٩٣٣م، بغناد، ١٩٧٨، ص.
   ص. ١٩-٠٠.
  - (٦) نبكتين، المصدر السابق، ص ٤١.
  - (٧) لوتسكي، المصدر السابق، ص ٣٨ : نعيسة، المصدر السابق، ص ١٦١.
    - (٨) ربان، المصدر السابق، ص١٤٧.
- (٩) بيبر دي فوصيل، الحياة في العراق منذ قرن ١٩١٤-١٩١٤، ت: اكرم فاضل، يغداد. ١٩٦٨. ص٧٩.
- (١٠) جيمس بيلي فريزر، رحلة فريزر الى يغداد ١٨٣٤، ت: جعفر الخياط، يغداد، ١٩٦٤، ص١٩٥.
  - (١١) المصدر السابق، ص٥٩.
  - (١٢) المصدر السابق، ص٨٢.
  - (۱۳) المدر البابق، ص۵۱.
  - (١٤) مولتكه، المصدر السابق، ص٢٦،
  - (١٥) بأرزان وحركة الوعي القومي الكوردي ( ١٨٣٦-١٩٩٤م)، د.م. ١٩٨٠، ص٠٢.
    - (١٦) شاميلوف، المصدر السابق، ص٩٦٠ : قاسملو، المصدر السابق، ص١٣٨.
- (۱۷) في بعض الأحيان كان الإقطاعي الصغير بذهب بنفسه الى إقطاعي اكبر بطلب منه حمايته
   رهذا ما يسمى (ده سندا) أى الخضوع. شاميلوف، المصدر السابق اص٦٣.

- (١٨) جليل من تاريخ الإمارات ...، ص٣٥.
- (١٩) Zady, Op. Cit, p227 سبرية احمد لافي، الاكراد في تركيبا (دراسة سباسينة واقتصادية واجتماعية)، الجامعة المستنصرية (بغداد) معهد الدراسات الأسبرية الأفريقية، سليلة الدراسات التركية (٢٧)، بغداد، ١٩٨٥، ص١٦٠.
- (۲۰) كوردن هستد، الأسس الطبيعية لجغرافية العراق، ت: جاسم محمد الخلف، بغداد، ۱۹۵۸، ص١٩٧٠.
- (۲۱) قاسملو، المصدر السابق، ص ۱۲۷: كارس قه فتان، ضقد ليكولينة وقبتك له ميذوري بابان سوران - بوتان، به غدا، ۱۹۸۵، ص۱۷، اسماعيل رسول، التطور الاقتصادي في كوردستان العراق، مجلة شمس كوردستان، العدد الأول، بغداد، ۱۹۷۱، ص١٩٠.
  - (٣٢) اسماعيل رسول، المصدر السابق، ص٣٠.
- (٣٣) فاؤاد ساكو، الأسس القانونية لحق الشعب الكوردي في تقرير المصير، مشيبغن، ١٩٨٧، ص ٢٧.
  - (٣٤) ربع، الصدر السابق، ص٩٣.
  - (٢٥) المنشى البغدادي، المصدر السابق، ص ص ٦٠-٦٣ : ربع، المصدر السابق، ص٩٣.
    - (٢٦) ببركتس، المصدر السابق، ص١٧٩.
    - (۲۷) برانت، المصدر السابق، ص ۱۳۲.
- (٢٨) أولينيه، المصدر السابق، ص٢٦٨. ولكثرة خبرات المنطقة فان الشاعر حبيب بن طالب البغدادي يقول في وصف مدينة (الجزيرة) التي زارها عام ١٨٤٧م: رخيصة الأسعار خذ ولا تسل. اللحم والسعن كثير والعسل. محمد حسن على مجيد، أدب الرحلات العراقي في القرن الناسم عشر ومطلم القرن العشرين، مجلة المورد، العدد ٤، ١٩٨٩، ص٣٧.
  - (٢٩) مولتكه، المصدر السابق، ص١٣٠ : ليرخ، المصدر السابق، ص١٦٠.
    - (٣٠) المصدر السابق، ص ص ١٣٨ ١٣٩.
    - (٣١) لبرخ، المصدر السابق، ص ص ١٦-١٧.
    - (٣٢) بيشيكجي، النظام في الأناضول ...، ص ١٢٩.
- (Izady, Op. Cit, p 231۴۳ احمد حامد قادر، الصناعات الخرفية في كوردستان ماضيها وواقعها البور، مجلة شمس كرردستان، العدد ٤٢، ١٩٧٦، ص١٧٠.
  - (٢٤) إسماعيل رسول، المصدر السابق، ص ١٦.
    - (٣٥) حصباك، الأكراد، ص ٣٢٥.
    - (٣٦) لوتسكي، المصدر السابق، ص٢٢.
      - (٣٧) ليرخ، المصدر السابق، ص ١٧.

- (٣٨) محمد الخال، الشبخ معروف النودهي البرزنجي، يغداد، د.ت، ص ص ٣٥-٣٦
  - (٢٩) برانت، المصدر السابق، ص ص ٣٣-٤٩.
    - (٤٠) المصدر نفسه، ص ٦٨. (٤١) ليرخ، المصدر السابق، ص١٧.
  - (۱۱) کیرج، اعصدر اسابق، ص۱۱
  - (٤٢) برانت، المصدر نفسه، ص٧٠ : خالفين، المصدر السابق، ص١٩٠.
    - (٤٣) أوليفيه، المصدر السابق، ص ص ١٢٥-١٢٦.
    - (٤٤) حسن لبيب، تاريخ المسألة الشرقية، القاهرة، ١٩٣١، ص١٩٠.
      - (٤٥) لايارد، المصدر السابق، ص ٥٥.
- (٤٦) أنور الماني، العردوس المجهول، عمادية يرواري بالا، ١٩٥٢، مخطوطة محفوظة في المكتبة المركزية، جامعة دهوك تحت الرقم (١٠٠/٩/١٣/١٠)، ص. ١٠٠.
  - (٤٧) المنشى البغدادي، المصدر السابق، ص٥٥.
- (٤٨) ز. ي. هرشلاغ، مدخل إلى التباريخ الاقتنصادي الحديث للشرق الأوسط، ت: مصطفى الحبيني، يبروت، ١٩٧٣، ص٩٩.
- (٤٩) جليل، من تاريخ الإسارات ...، ص ص ٤٤-٤٥ : فيروز احمد، صنع تركيبا الحديشة، ت: سلمان داود الواسطى وحمدى حميد الدورى، بغداد، ٢٠٠٠، ص.٩٥.
  - (١٥) قاسملو، المصدر السابق، ص ١٦٤.
    - (٥١) هرشلاغ، المصدر السابق، ص٩٥.
- (٥٢) سبيار كوكب الجسيل، تحديث الاقتصاديات العشمانية في المؤتمر الدوري الشاني للدواسات التركة، الموصل، ١٩٩٩، ص٨٤. ينظر الملحق رقم (٤).
- (٦٥) عزيز شعزيني، الحركة التعربية للشعب الكردي، كردستان، ١٩٨٦، ص ص ٤٤-٤٥: ماجد
   عبد الرضا، المسالة الكردية في العراق إلى ١٩٦١، دار الجاحظ، بغداد، ١٩٧٣، ص ص ٣٦ ٢٧.
  - (ع٤) شاكر خصباك، العراق الشمالي، بغداد، ١٩٧٣، ص ص ع٥١٥-٥١٥.
- (٥٥) دومينيكو لانزاء الموصل في القرن الشامن عشير، ت: روفائيل بيداوية، الموصل، ١٩٥٣، ص١٦٠.
  - (٥٦) نقلا عن: خالفين، المصدر السابق، ص ١٧.
- (٥٧) مجيد جعفر ، كردستان تركيا دراسة اقتصادية اجتماعية سياسية في تحت التخلف الاستعماري، بدروت ، ١٩٨٩ ، ص١٩١ ، قاسطو ، المصدر السابق، ص ص ١٩٤٠ ١٩٨٥ .
- (٥٨) عبد ربه سكران إبراهيم الوائلي، أكراد العراق ١٨٥١-١٩٩٤ دراسة في الناريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ... ص٥٥٠.

in:1580-1780. east Middle the from imports English. Davis Ralph Cook: M. A. Studies in Economic History of the Middle east. Oxford university press. London. 1970. P196.

- (٦٠) قاسطو، المصدر السابق، ص ص 110-١٦٦.
  - (٦١) لوتسكى، المصدر السابق، ص٢٢.
  - (٦٢) لانزا، المصدر السابق، من من ١٥-١٦.
    - (٦٣) أوليفيه، المصدر السابق، ص٥١.
- (٦٤) روبرت دليو أولسن، حصار الموصل والعلاقات العثمانية القارسية (١٧١٨ -١٧٤٣م)، ت: عبد الرحمن بن الحاج أمين بك الجليلي، الرياض، ١٩٨٣، ص٥٥: عبدا عبد السلام رؤوف، الموصل في العيد العثماني (١٧٢٠ -١٨٣٤م)، النجف الاشرف، ١٩٧٥، ص ص ٢٩٥ ٢٩٨٠ عبد العزيز سليمان توار، داود باشا والى بغداد، القاهرة، ١٩٩٦، ص ٢٨٨.
  - (٦٥) لوتسكي، المصدر السابق، ص٢٣.
    - (77)
  - .P195 .Cit .op .Hendrik and Bruinsen
- (٦٧) تبلغ مساحتها (٣٧١٣کم؟) حسب الدليل العام الترکي بينما يحدد (خسي) مساحتها ـــ(٩،٢٧٩٢ کم؟) ،

The General Directorate of press and information . Ankara. 1990 P19

: بيوار ځنسي، بحيرة وان، هولندا، ١٩٩٨، ص١.

- (٦٨) برانت، المصدر السابق، ص ص ١٢٢-١٢٤.
- (۹۹) نقلا عن : كمال مظهر احمد، كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، ت: محمد الملا عبد الكريم، بقداد، ۱۹۸۵، ص 63.
  - (٧٠) برانت، المصدر السابق، ص ٩٦.
  - (٧١) بكنغهام، المصدر السابق، ص ٤٦.
- (٧٢) هشام سبوادي هاشم السبوداني، المواصبلات الشبجبارية في العبراق ١٨٣١-١٩٩٤، رسبالة ماجستير مقدمة لجلس كلية التربية، حامعة الموصل، ١٩٩٧، ص١٦٠.
  - (٧٣) ربع، المبدر السابق، ص ص ٢١٧-٢١٨.
  - (٧٤) كان يستعمل لصناعة الأصباغ ولصنع الحبر.
- (٧٥) جيمس رغوند لستيد، رحلتي إلى بغداد في عهد الوالي داود باشا، ت: سليم طه التكريتي،

- بغداد، ١٩٨٤، ص ٩٨ : نيبور، المصدر السابق، ص ٧٤.
- (٧٦) نيكتن، المصدر السابق، ص ٤٤: P200 .cit .op ،Davis
- (۷۷) عبياس العزاوي، تاريخ النقود العراقينة لما يعند العهود العباسينة (۱۳۵۸-۱۹۹۷م). يغداد،۱۹۵۸، ص۱۲۸ ومايعدها.
- (٧٨) عائم محمد على، النظام المالى العثماني في العراق ١٨٣٩-١٩٩٤م، رسالة ماجستير مقدمة إلى منجلس كليسة الأداب، جناميسة الموصل، ١٩٨٩، ملحق رقم (٥)، ص / ج. وللسزيد من النفاصيل ينظر: خليل على مراد، تاريخ العراق الإداري والاقتصادي في العهد العثماني الثاني، رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية الأداب / جامعة بغداد، ١٩٧٥، ص ٣٥٥ ومابعدها.
  - (٧٩) المصدر السابق، ص ٧٧.
- (٨٠) عباس العزاوي، العمادية في مختلف العصور، هقولير، ١٩٩٨، ص ١٣٩، وللتفاصيل ينظر: كاوه فريق احمد، إمارة بادينان ١٧٠٠-١٨٤٢م دراسة سياسية اجتماعية ثقافية، رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية الأداب / جامعة صلاح الدين، ١٩٩٨، ص٧٧٠.
  - (٨١) ينظر الملحق رقم (٥).
  - (٨٢) شيركود، المصدر السابق، ص-٤٤: مالميسانز، المصدر السابق، ص ٣٩.
- (٩٣) حسين حزني المكرباتي، موجز تاريخ أمراء سوران، ت: محمد الملا عبد الكريم، مطبعة سلمان الاعظمى، بغداد، د.ت. ص١١٤.
  - (٨٤) العزاوي، تاريخ النقود العراقية ...، ص.٩٨. ينظر الملحق رقم (٦).

## المبحث الثالث: الوضع الثقافي

لم تكن الدولة العثمانية تعد الخدمات التعليمية من واجباتها في البداية لذلك ظلت المؤسسات التعليمية المتمثلة بالكتاتيب والمدارس الدينية تتولى مهمة التربية والتعليم (۱۱، وترتب على ذلك انتشار الأمية في معظم مناطق الدولة العثمانية ولا شك ان هذا الإهمال من قبل الدولة ترك أثارا سلبية على كوردستان أيضا، وأدي عرور الزمن إلى ارتفاع نسبة الأمية (۱۲، ولم يقتصر ذلك الإهمال في الفترة موضوعة البحث بل استمر حتى أواخر القرن التاسع عشر (۱۳).

بالرغم من ذلك فقد استمرت في كوردستان الجهود للاهتمام بهذا الجانب ويشكل خاص فتح المدارس وتوسيع المكتبات كما اهتم الأمراء بالعلم والعلماء، فالكورد قد أولوا التعليم أهبية كبيرة وكان في كوردستان عدد كبير من المدارس تتشر في العديد من القرى، وعرف عن الكورد حبهم ودعمهم للمدارس والعلماء لذلك انتشرت المدارس في مدن كوردستان وخاصة في السليمانية إضافة إلى كركوك والموصل والجزيرة وناميدي<sup>(1)</sup>، لذلك فقد كانت العديد من مدن كوردستان وقراها غاصة بالمدارس الدينية والطلاب ويأهل العلم ورجال الأدب أواخر القرن الثامن عشر<sup>(0)</sup>.

يعود اهتمام الكورد بهذا الجانب إلى عدة قرون خلت، فمنذ القرن الثالث عشر والرابع عشر كانت هناك حركة ثقافية واضحة في كوردستان حيث اشتهرت مدارس مثل (قوبان) في (ناميدي)، وكانت من اشهر المدارس في بادينان(۱۱، وكان في الجامع الكبير في آمد ثمانين حلقة للدروس في آن واحد إضافة إلى مدارس أخرى تؤكيد على العلوم الدبنية، وكانت هناك مدارس في مدن (وان) و (ماردين) و (بدليس) و (رواندز)، وكانت هناك مكتبات عامرة في كوردستان مثل مكتبة (أمد) ومكتبة (بدليس) وغيرها(۱۷).

لقد كانت المساجد والجوامع والتكابا والكتاتيب هي التي تتولى مهمة التعليم

في كوردستان، واستمرت لفترة طويلة مكانا لحلقات الدروس المتداولة، بل لم يكن في كوردستان مركز أخر غير المسجد يستطيع القيام بهذه المهمة حيث كان في اغلب القرى، وكان في جانب المسجد مكان خاص متكون من غرفة أو عدة غرف مبنية من الطين غالبا ما بتخذها الطلاب مكانا لراحتهم وأكلهم ونومهم، وكان يخصص للمدرس غرفة خاصة يدطرس فيها طلابه، وكان المسجد يمثل المرحلة الشائبة من مراحل الدراسة حيث كان الطالب يتعلم مباديء القراءة والكتابة أول ما يتعلم في الكتاتيب ومن البيوت (٨).

استمر طالب العلم بتلقى الدعم من الأمراء والمواطنين لتأمين المأكل والملبس والكتب، ويكن الإشارة في هذا الصدد إلى وثيقة وقفية للأمير سليمان باشا ((ت ١٩٧٦م)) تظهر مدى الاهتمام بالطلاب والمدرسين والمدارس في إمارة بابان فمن بين الجهات التي وقطف جميع ممتلكاته عليها ((مدارس قلعة جوالان ومدرسيه وطلابه وجوامعه وعلى دار الضيافة والوعاظ والمترجمين وعلى مدرسة (كلعنبر) ومدرسيه وطلابه وجامعه، وعلى مدارس وطلاب ومدرسي قصبة (كوي) وعلى مدرسة اربيل ومدرسيه وعلى المدرستين اللتين بناهما بكركوك وعلى الطلاب والمدرسين) (١٩ ويؤكد جلادت بدرخان ذلك الدعم والاهتمام ويقول ((يعتقد البعض ان كوردستان كما تبدو وطن لبدو رحل ... لكن الحقيقة هي خلاف ذلك، ويخبرنا التاريخ ان اغلب عواصم الإمارات الكوردية والتي استمر قسم منها حتى منتصف القرن الناسع عشر، كانت عواصم للفكر إضافة لكونها مراكز اقتصادية وسياسية القرن الناسع عشر، كانت عواصم للفكر إضافة لكونها مراكز اقتصادية وسياسية ... فقد كان سخاء الأمراء وجودهم يجذبان الأساتذة والطلاب)) (١٠٠٠).

تركت الأوضاع التي كانت تعبشها كوردستان أثارا سلبية على الوضع الثقافي أيضا وخاصة تحول كوردستان إلى ساحة للصراع والحروب الكثيرة بين العثمانيين والإيرانيين (۱۹۰۱ ومن ثم الحملات العسكرية العثمانية على كوردستان لإعادة السيطرة المركزية للدولة العثمانية وما رافقها من قتل ودمار حتى القضاء على الإمارات الكوردية والتي كانت تدعم العلم والعلماء (۱۲۰)، كما ذكرنا سابقا، حيث

۱۸

نتج من ذلك زوال الدعم وبالتالي اصبح عبئ تهيئة تلك المستلزمات على عاتق المواطنين فقط.

كان الطالب فى كوردستان خلال دراسته العلمية والدينية يمر حسب رغبته وإمكانياته بعدة مراحل، رغم أنه من الصعب تعميم الدراسة ومراحلها على جميع مناطق كوردستان فإن أهم المراحل هى:

١ - مرحلة الكتابي (القوتابي):

يبدأ التعليم في كوردستان أبتدا ، من الكتاتيب، وقد انتشرت الكتاتيب في مختلف أنحا ، كوردستان وقد تأسست بجهود فردية أحيانا وجماعية (۱۳ أحيانا أخرى، وكان التعليم فيها مجانيا إلا أن أبا ، الطلاب عادة كانوا يقدمون كل حسب إمكانياته بعض والمساعدات الأخرى إلى المعلمين (الملالي) الذين يعلمون الأطفال الكتابة والحساب والقران الكريم ولم تقدم الحكومة العثمانية أية مساعدات مالية إلى هذه الكتاتيب، وكانت هناك في بعض المناطق كتاتيب خاصة بالبنات (۱۲) ومن الارجع إنها كانت من الحالات النادرة، من جانب أخر فقد كانت هناك للاقليات الدينية الأخرى مؤسسات تعليمية دينية تشبه في الغرض الذي من اجله أنشأت كتاتيب المسلمين ومدارسهم (۱۷ أمر).

٢- مرحلة ال (سوخته)(١٦١):

وقمثل المرحلة الثانية بعد الكتاتب والانضمام إليها جائز لكل طالب وحسب إمكانياته ومقدرته في القراءة والكتابة وعن لهم رغبة في مواصلة الدراسة، ويتأخر بعض الطلبة في هذه المرحلة حوالي عشر سنوات أو اكشر، ولم يكن لتلك المدارس مدار، ولا أساتذة دائميين ولا أجور دراسية ولم تكن لها موازنة (١٧٠٠).

٣- مرحلة فقى (المتعلق):

لم تكن الدراسة مسحدودة في هذه المرحلة بل برتبط ذلك برغبة الطالب في التحصيل والتوسع والتحقيق وكان لعامل الذكاء دور مهم في تقدم الطالب كما ان لرغبة الاستمرار دور مهم، وكان عنصرا أساسيا لتفوق الطالب ١١٨١.

٤- مرحلة المستعد:

تتميز هذه الفترة بالدارسة المكثفة والمناقشات المستفيضة، ويبدا الطالب أبضا بالتطبيق العملي حيث يكلف بالقبام بتدريس طلبة المرحلة الأولى أي الكتاتيب وذلك لاكتساب الخبرة في التدريس، وفي هذه المرحلة يكون الطالب قد اكمل دراسته ويكون بذلك قد أمضى حوالي عشرين سنة وهو متنقل بين أستاذ وأخر في أنحاء كوردستان وخارجها للتحصيل العلمي، وثم يمنح الطالب الإجازة العلمية في احتفال ينظم له لذلك وبحضور علماء المنطقة وشخصياتها الاجتماعية (١٩١١).

بقيت المدارس الدينية تؤدي دورها في نشر الشقافة والعلوم بين الكورد وقد تخرج منها الكثير من العلماء الذين كان لهم دور بارز في رفد الثقافة الكوردية بنتاجاتهم واعتبروا رواد الحركة الثقافية في كوردستان! ١٠. لقد استفاد الكورد من تلك المدارس الدينية، فبالإضافة إلى العلوم الدينية تلقى الطلبة دروسا في اللغات العربية والفارسية والاهم فيها أن الطلبة كانوا يتعلمون الشعر الكوردي والأدبيات الكوردية والأشعار الحماسية الباعثة على إثارة الوعى القومي(١٠٠٠).

كان الامراء الكورد بهتمون بالتعليم في اماراتهم وعكن إيراد غوذجين على اهتمام الكورد بالثقافة والمدارس والطلبة، منها ما كانت تبذل من جهود في إمارتي بابان وبوتان لهذا الجانب، فقد كان أمراء بابان يولون الأهمية القصوى للمدارس والمكتبات وكانوا يعودون بعد الحروب إلى بناء ما تهدم من مدارس، ويشجعون علماء الدين ويزورون العلماء والمدرسين في مدارسهم ويرسلون أولادهم إلى تلك المدارس لبعيشوا عيشة الطلبة وكان الأمراء أنفسهم يحضرون الدروس ويترددون على مجالس الوعظ، حتى ان عبد الرحمن باشا الباباني الذي تولى الحكم ست مرات كان عالما ورعا مجا للعلم والعلماء ومدرسا ناجحا زاول مهنة التدريس مدة طويلة (۱۳) وقد أسهمت السيدات أبضا في خدمة العلم وطلابه بل بالغن في ذلك حتى يذكر ان (فاطمة خانم) بنت عبد الرحمن باشا أنشأت من مالها حماما في السليمانية بجنب السراي ووقفته على طلاب المدارس والمساجد (۲۳). وفي بوتان كان

للأمير بدرخان بك دور بارز في نشر الوعي الثقافي، وشهدت الثقافة الكوردية العتماما كبيرا ومحاولات متكررة منه للرفع من شانها وزيادة الاهتمام بالتربية والتعليم ومنها اتفاقه مع الفرنسيين لإرسال الطلبة إلى فرنسا للتعليم، بالإضافة إلى ان ذلك جاء ضمن سياق اهتمامه الكبير بهذا المجال، إلا انه كان يدرك أيضا بأنه بحاجة إلى قاعدة من المثقفين الكورد للاعتماد عليهم في حركته القومية التحرية (١٢١).

خلال أواخر القرن الشامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر برز الكثير من المفكرين الكورد منهم علما ، دين أو شبعرا ، أو رجال إدارة وغييرها من المجالات لا يمكن حصر أسمائهم جميعا في هذه الدراسة ويمكن إيراد بعض المعلومات عن عدد منهم من أمثال: -

١- الملا محمود بايه زيدى:

ولد حوالي سنة ١٧٩٧م، وتمبيز بقابلياته الكبيرة وسعة الأفكار وكان بتقن اللغات العربية والفارسية والتركية، وكان يعد واحدا من علماء عصره وعمل لفترة طويلة مديرا للمدرسة الدينية في بايزيد وقد خدم الثقافة الكوردية مؤلفا ومترجما للنتاجات الأدبية واللغوية والتاريخية واسهم في جمع ونسخ عدد كبير من اندر وانفس المخطوطات الكوردية وتوفى بعد سنة ١٨٦٧م (٢٠٠٠).

٢- محمد بن أدم بن عبد الله:

ولد سنة ١٧٤٧م وكان كثير الأسفار في طلب العلم، فبعد رحلته إلى مهاباد عاد وسكن في رواندز في عهد الأمير محمد باشا ووجد منه التقدير والدعم وعمل مدة في التدريس والتأليف وقرا عليه الكشير من العلما، منهم مولانا خالد النقشبندي والعلامة محمد الخطي، وبعد خلافه مع محمد باشا ترك رواندز وسكن قرية (ديلزة) حتى وفاته فيها سنة ١٨٣٦م،

٣- الملا يحيى بن خالد حسين المزوري:

ولد سنة ١٧٧٢م في قرية باله ته شرق دهوك وتنقل في كوردستان ودرس على

أساتذة كبار في العمادية والموصل وبغداد ومن اشهر من تلقى العلم عنده الشيخ نور الدين البسريفكاني (١٧٩-١٨٥١م)(٢٧١ وتوفى المزوري في بغسداد سنة ١٨٣٨م/١٢٨١، واشتهر من بعده ابنه طه بن بحيى المزوري(١٢١٠.

وهناك علماء اخرون اشتهروا كثيرا في الفترة موضوعة البحث من أمثال الشيخ معروف النودهي (١٧٩٣-١٨٩٠م) وإبراهيم معروف النودهي (١٧٩٣-١٨٩٠م) وإبراهيم الدبار بكري (ت: ١٨٥٩-١٨٣٩م) وخليل الاستعردي (١٧٥٤-١٨٤٣م) وعبد الله الخرباني (١٧٤٦-١٨٣٨م) وغيرهم ١٣٠٠.

من جانب أخر فقد برز من بين طلبة تلك المدارس الدينية الكثير من الشعراء ولا يمكننا هنا إبراد معلومات عنهم جميعا بل نشير إلى أهمهم:-

۱- پەرتوي ھەكارى (۱۷۷۸-۱۸٤۱م):

ينتمى في نسبه إلى أمراء هكاري المشهورين، والمنطقة التي ولد فيها كانت مشهورة في كوردستان بطبيعتها وثقافتها، وبروز عدد كبير من العلماء والمفكرين فيها، ويؤكد الباحثون انه أتم كتابة ديوانه باللغة الكوردية سنة ١٨٠٦م(٢٦٠).

۲- نالی (۱۸۰۰-۲۵۸۸م)(۲۲۱:

اسمه خضر بن احمد شاويس الملقب بد (نالي) ولد في قرية (خاكو خول) في سهل شاره زور بمنطقة السليمانية، درس في قرداغ والسليمانية وتجول في مناطق كثيرة من كوردستان للدراسة، ترك وطنه قبل استبلاء العشمانيين على إمارة بابان متجها إلى الشام واستنبول، كان الشاعر عالما دينيا كأغلب الشعراء، إلا ان ثقافته لم تؤثر في شعره تأثيرا بلبغا من حبث المحتوى، كان يتقن الفارسية يعرف العربية والتركية، ويصفه (معروف خزنه دار) ((بأنه لبس في مستوى أرقى ما وصل إليه الشعر الكردي الكلاسيكي فحسب وإنا هو مؤسس وإمام الحركة الأدبية التي ظهرت في النصف الأول من القرن التاسع عشر في منطقة السليمانية) (٢٣١) واشتهر (نالي) كثيرا بالرسالة الشعرية التي كتبها في دمشق وأرسلها إلى صديقه واشاعر (سالم) في السليمانية حيث يستفسر عن أوضاعها في ظل الحكم

العثماني، وتمثل قصيدته قمة في الوطنية والتعلق بالأرض، ويقول في مطلعها ١٢٤١؛ قورباني توزي ريكهتم نهي بادي خوش مروور

وهى پەيكى شارەزا بەھەمور شارى شارەزور روحى فداء لغبار دربك أيتها الريح السريعة الهادرة

ايها الرسول العارف بجميع أنحاء سهل شهرزور

### ۲- سالم (۱۸۰۰-۲۲۸۱م):

اسمه عبد الرحمن بن محمد بك، ولد في السلبمانية وكأقرانه من الأطفال درس في المدارس الدينية إلا انه لم يكمل دراسته، وكان الشاعر سالم يري مستقبل الشعب الكوردي في بقاء الإمارة البابانية، فقد انعكست الحياة الاجتماعية في السلبمانية ونضال الكورد ضد السيطرة العثمانية في نتاجه بصورة واضحة، ففي قصيدته الجوابية للشاعر (نالي) يصف الأوضاع في السلبمانية في ظل الحكم العثماني، ويدعوه إلى عدم العودة إليها حتى انه يوضح في شعره عما لحق بالبلاد من الخراب والدمار بسبب الحكم والظلم العثماني (١٥٥).

### ٤- كوردى (١٨٠٩-١٨٤٩م):

اسمه مصطفي بن محمود بك بن احمد بك، ولد في السليمانية ودرس في المدارس الدينية وأصبب في الأربعين من المدارس الدينية وأصبب في أواخر أيامه بمرض نفسي وتوفي وهو في الأربعين من العمر، وكان مرآة انعكست فيه تناقضات المجتمع وتخلفه (٢٦).

يسمي (خزنه دار) الشعراء الثلاثة (نالي - سالم - كوردي) بالمثلث الباباني ويقول بان نتاجاتهم أصبحت مصدرا لجميع التطورات التي طرأت على الأدب الكوردي ودستورا للشعراء الذين ظهروا في الأجبال القادمة وعكسوا آمال الشعب الكوردي ونضاله في سبيل الحرية والحياة الكرعة(٢٧).

### ٥- سرى خانم دبار بكرى (١٨١٤-١٨٦٥):

شاعرة مشهورة تركت موطنها أمد وهاجرت إلى بغداد ثم عادت إلى أمد بعد مدة وهاجرت إلى استنبول حتى توفيت فيها. لها منظومتان شعريتان باللغتين

التركية والفارسية (٢٨١).

وبرز العديد من الشعراء الآخرين في تلك الفترة من أمثال عبد الرحيم مه لا سعيد منه وله وي (١٨٠٦-١٨٨٢م) وحاجي قنادر احتمد كنوبي (١٨١٥-(١٨٩٢) واخرون غيرهم.

يتميز الكورد بانهم يحبون تقاليد أجدادهم ويتصفون بها (١٤٠١، حيث عتلك الشعب الكوردي تراثا غنيا من الحكم والأمثال والقصص الشعبية، والتي يتناقلها الأبناء من الأباء والأجداد (١٤١١، وهناك بعض الرجال والنساء المختصين في تناقلها ومن تلك البطولات (ملحمة قلعة دمدم) (١٢١، والتي تحتل مكانة بارزة في حياة الشعب الكوردي وتاريخه وادبه وفولكلوره لأنها تعتبر مثالا للتضحية والبطولة.

أما الغناء الكوردي فله نغمات خاصة، رغم اختلاف الأغاني باختلاف المناطق إلا إنها من حيث الأصول، نغماتها واحدة، فتلك الأغاني منها ما ترمز إلى أحداث تاريخية (٢٠٠١ أو أغاني عاطفية وما تتعلق بالحب ومنها ما ترمز إلى وصف الطبيعة، أو تخليد أسماء بعض المواقع الجغرافية ومنها ما تعكس الحياة الاجتماعية للمجتمع الكوردي (٢٠٠١).

استمرت المدارس الدبنية في القيام بواجبانها التعليمية وكبديل عن المدارس الرسمية ليس فقط في كوردستان بل في معظم أرجاء الدولة العثمانية، إلا ان الدولة العثمانية بدأت بتأسيس مدارس حديثة على النمط الأوروبي لتجهيز الدولة بالموظفين والكتبة، ومنذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر برزت الأصوات التي تطلب القيام بالإصلاحات في مختلف المجالات، ولما كان الجيش الميدان الأول الذي شمله الإصلاح فمن الطبيعي ان تكون اقدم المدارس الحديثة التي تأسست في الدولة العشمانية هي مدارس عسكرية، فقد أنشأ السلطان سليم الشالث (١٧٨٩-١٨٨٨م) عددا منها، وفي عهد السلطان محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩م) تأسست عددا من المدارس الابتدائية والثانوية، وظهرت فكرة تأسيس نوع من المدارس تكون كمرحلة بين الكتاتيب والمؤسسات التعليمية الرسمية العالية وسعيت

تلك المدارس بـ (الرشدية) ويعود تاريخ إنشائها إلى سنة ١٨٣٨م(١٤٥).

لم يستطع السلطان محمود الثاني من إلغاء المدارس الدينبة لان ذلك لم يكن سهلا بسبب فشله في استحصال موافقة العلماء على ذلك ووجد ان الحل الأفضل يكمن في إبقاء المدارس الدينية كما هي، بينما يحاول إضافة إلى ذلك وضع نظام تعليمي جديد وفق النظام العلماني (٤١١)، وفي سنة ١٨٤٦م قدمت لجنة حكومية مقترحا بتشكيل ديوان للمعارف العمومية ليشرف على شؤون التعليم، وفي أب ١٨٤٦م اصدر الباب العالى قانونا بإصلاح النظام التعليمي في الدولة العثمانية وبوجبه تولت الحكومة العثمانية الأشراف على التعليم بدلا من رجال الدين وذلك عن طريق مجلس دائم للمعارف(٤٧١)، ولكن المجلس لم يكن علك الإمكانيات، سواء المالية منها أو البشرية لأداء واجبه في الدولة المترامية الأطراف، ويظهر ذلك بوضوح من خلال وصف أحد أعضاء المجلس لإحدى جلساته فيذكر عضو المجلس (ولى الدين بك) بأنه عند طرح موضوع صرف (١٢٠) قرش لإصلاح أنابيب المياه في مدرسة، فانه قرأ الطلب لأعضاء المجلس بصوت مرتفع رأيت (واحدا بسر لمن جالس الى جانيه حديثا وأخر يكتب كتابا وثالثا يأكل الحمص ورابعا اثقل النعاس هامته وخامسا يقرأ جريدة في يده)(١٤٨). وبالرغم من أن هذا الوصف يبدو وكأنه لا بخلو من المبالغة، إلا أنه مهما بكن فهو يعكس نقص الأمكانيات المالية ودرجة الفوضى الإدارية في الإدارات العشمانية، كما يمكن أن نستنتج أيضا المدة التي تحتاجها كوردستان لتصلها المدارس الرسمية العثمانية بأشراف مثل ذلك المجلس، بالرغم من كل ذلك فانه في سياق اهتمام الدولة في هذا المجال تحول المجلس بعد سنة إلى وزارة المعارف العمومية(١٤٩).

إلى جانب وجود المدارس الدينية الإسلامية في الدولة العثمانية فان مدارس الاقلبات الدينية النشرت أيضا، وفي الوقت نفسه لم تكن الحكومة العثمانية تتدخل في شؤونها أو مناهجها، وبعد إعلان التنظيمات انتعشت هذه المدارس كثيرا وقامت الطوائف غير المسلمة بإحياء هذه المدارس وإصلاحها (١٥٠١)، أما المدارس

وقامت الطوائف غير المسلمة بإحياء هذه المدارس وإصلاحها (١٥٠١، أما المدارس الخبية فقد تأسست هي الأخرى حيث كانت تطبق نفس المناهج والكتب المقررة في الدول التي تعود إليها هذه المدارس، إلا إنها لم تستمر على ذلك، فبمرور الزمن أصبحت وزارة المعارف العثمانية تشرف عليها أيضا (١٥١).

من الواضح أن هذه المحاولات الإصلاحية في مجال التربية والتعليم في الدولة العثمانية تأخرت بالوصول إلى كوردستان وتأخر فتح المدارس الرسمية العثمانية (على الأقل في الفترة موضوعة البحث)، لذلك فبعد فتح المدارس الرشدية في استنبول انتشرت في الولابات العثمانية الأخرى وخاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ففي ولاية الموصل كانت هناك أربع مدارس منها في الموصل والسلمانية وكركوك ورواندز(٥٠).

### الهرامش

 (١) إبراهيم خليل احمد، حركة التربية والتعليم في: موسوعة الموصل الحضارية، الموصل، ١٩٩٢، المجلد الرابع، ص٣٣٣.

(1)

#### .P7 .Cit .Op .Kinnane

- (٣) تقول الدكتورة ماري التي زارت منطقة أرضروم عام ١٨٧١م بأنه لم تكن هناك مدارس متوفرة وكان عدد الذين يستطيعون القراءة ضئيلا. ماري ملز باتربك، سلاطين بني عشمان الخمسة. ت: حنا غصر واخرون، بغداد. ١٩٣٣، ص٣٦.
  - (٤) شبركوه، المصدر السابق، ص ٣٨.
  - (٥) محمد الخال، البيترشي، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٥٨، ص٢٠.
- (٦) كاوه قريق احمد، المصدر السابق، ص ١٨٨ : محمود احمد محمد، الحالة الثقافية في كوردستان، مجلة كاروان، العدد ٣٥، ١٩٨٥، ص ١٩٦٠.
  - (٧) ته وليا جه له بي، المصدر السابق، ص ص ٢٨٢-٢٨٤.
- (A) محمد زكي حسين احمد، إسهام علماء كوردستان العراق في الثقافة الإسلاميية، اربيل، ١٩٩٩. ص ٣٧- : محمود احمد محمد، المصدر البياق، ص ص ١٢٤-١٧٥.
  - (٩) محمد الخال، الشيخ معروف التودهي ...، ص١٨٨.
- (١٠) الحياة الجامعية في كوردستان، ت: هجار إبراهيم، مجلة متين، العدد ٧٥، دهوك، ١٩٩٨. ص٧٧.
  - (١١) كنموذج لاثر ذلك الصراع على المدارس، ينظر الملحق رقم (٧).
- (۱۲) محمد احمد مصطفی الکزنی، الشیخ نور الدین البریفکانی. حیاته، آثاره، شعره، القاهرة،
   ۱۹۸۳، ص۱۰: محمدی مهلاکهریم، فهقی وفه قبیمتی له کوردستانی جاران دا، کوفاری بهیان،
   شاره ۸، به غدا، ۱۹۷۳، ص ص ۱۵–۳۵.
- (١٣) محمد زكي حسين احمد، المصدر السابق، ص. ص ٢٧-٢٣ : إبراهيم خليل احمد، تطور التعليم الرطني في العراق (١٨٦٩-١٩٣٢)، الصرة، ١٩٨٧، ص٢٦،
  - (۱٤) عبد الجبار محمد الجباري، ثافره ته ناوداره کانی کورد، د.م، ۱۹۹۹، ص۱۹۰
    - (١٥) إبراهيم خليل أحمد، المصدر السابق، ص ٢٧.
- (١٦) وهي كلمة فارسية ترمز إلى الشغوف بالعلم والسعي. محمد زكي حسين احمد، المصدر السابق.ص. ٦٨.
- (۱۷) محمد زكي حسين احمد، المصدر السابق، ص ۲۲: إبراهيم خليل احمد، المصدر السابق، ص ۲۷:
   زبير بلال إسماعيل، علماء رمدارس في أربيل، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل، ۱۹۸۵، ص ۱۹.

- (١٨) معمد زكي حين احمد، المصدر السابق، ص ٢٢.
- (١٩) المصدر نفسه. ص ص ٢٢-٢٣. ينظر الملحق رقم (٨).
- (٢٠) تحسين إبراهيم الدوسكي، المدخل لدراسة الأدب الكوردي المدون باللهيجة الشمالية، ج٢، د.م.
   ١٩٩٣، صر١١،
- (۲۱) برونسن، المجتمع الكوردي ...، ص ۱۶ بيشكجي، النظام في الأناضول ...، ص ۱۳۳ : وصفى
   حسن رديني، الترات الثقافي في يهدينان، مجلة شمس كوردستان، العدد ۲۷، ۱۹۸٤، ص ۸.
- (۲۲) زکی، تاریخ السلیمانیة ...، ص ۱۳۱ : محمود احمد محمد، شاعر بابانی، مجلة کاروان، العدد (۵۰)، ۱۹۸۹، ص ۱۵۱،
  - (٢٣) محمد الخال، الشيخ معروف التودهي، ص٣٥.
- (٣٤) انور المائي، الفردوس المجهول ...، ص ٧١ : صلاح محمد سليم محمود الهروري، إمارة بوتان في عهد الأمير بدرخان ١٨٢٠-١٨٤٧، دراسة تاريخية سياسية، رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية الأداب، جامعة صلاح الدين ، ١٩٩٨، هامش ص ١٠٠٧ : هياس كاكه يي، أل بدرخان وتشاطاتهم الثقافية، مجلة كرلان العربي، العدد ٢٥، ١٩٩٨، ص ٨٧.
- (٣٥) با به يزدي، المصدر السابق، ص ٩ : جودت هشينار، الملا محمود البنايزيدي، جريدة خه بات، العدد ١٩٤٧، ١٩٩٩، ص١٨.
- (٢٦) محمد الحال، الشبخ معروف النودهي، هامش ص ١٠٣ : احمد عشمان أبو يكر، محمد بن أدم
   العالم الكردي الكبر، محلة شمس كردستان، العدد ٢٠ ١٩٧٣، ص ص ٢٤-٢٦.
- (٣٧) بذكر عبد السلام رؤوف بأنه ولد سنة (١٩٧٥م). ينظر مؤلفه: التاريخ والمؤرخون العراقبون في العصر الحديث، يغداد، ١٩٨٣، ص ١٩٨٨ : للتفاصيل عن حياته ينظر: الكزني، المصدر السابق.
- (۲۸) محمد أمين زكي، مشاهير الكرد وكردستان، ت: كريته، بغداد، ۱۹۵۵، ج۲، ص۲۲۳ : عبد الفتاح على بحبى، الملا بحبى المزوري وسقوط إمارة بادينان، مجلة كاروان، العدد ۱۹۸۱، ۱۹۸۳ ص ۱۹۵۹ وما بعدها : خليل مردم بك، أعبان القرن الثالث عشر، بيروت، ۱۹۷۷، ص۱۹۸۷.
  - (٢٩) جمعية علماء كوردستان، علماء أكراد، الرياض، ١٤١٢هـ، ص ص ٧٣-٧٤.
- (٣٠) للتفاصيل عن دور وحياة هؤلاء العلماء وغيرهم ينظر: محمد الخال، الشيخ معروف النودهى: محمدي خال، مفتى زدهدي، چاپخاندي معارف، بدغدا، د.ت، محمد على القره داغي، الشبخ عيد الله الخرباني من خلال مخطوطات مكتبته، مجلة المجمع العلمي الكردي، العدد ٢٠ ١٩٧٤. صحيح عبد الله الخرباني من خلال مخطوطات مكتبته، في كتاب معجم المؤلفين، مجلة مدتين، العدد ١٤٠ وما بعدها.
- (۳۱) صبادق بهاء الدین نامیندی، هوزانشانیت کورد، بدغدا، ۱۹۸۰، ص ۳۵۵ وما بعدها و پدرتویی
   هدکاری دار الحریة للطباعة، به غندا، ۱۹۷۸، ص۱۱ وما بعدها، ورغم ان نامیندی لم بشبت

- تاريخ ولادة ووفساة الشاعر إلا إنها وردت في: صديق بوره كهيئ (صفي زاده)، ميتزووي ويتزهي كوردي. تسان حا، ص. 600.
- (۳۲) تحدد عبلاء الدين سنجادي فشرة حيناته بـ( ۱۷۹۷-۱۸۵۵م). ميتژووي تعدمي كوردي،بعقداء ۱۹۷۱، صـ ۲۶،
- (٣٣) مؤسس الأدب الكردي الحديث في كردستان الجنوبية، مجلة شمس كردستان، العدد ٥-٠، ١٩٧١ من ١٤. وللتفاصيل عن حياته وشعره بنظر: مارف خدزنددار، ديواني نالي وفدرهانگي نالي، دار الحرية للطاعة، به غدا، ١٩٧٧، ص ٣ وما بعدها : سجادي، المصدر السابق، ص ٢٤٠ : زكر، خلاصة، ص ص ٣٥٨-٣٥٩.
- (٣٤) للتفاصيل عن القصيدة والقصيدة الجرابية ل، (تالي) ينظر: علاء الدين سجادي، دوو چامه كمى نالى وسالم، چابخاندى مدعاريف، به غدا، ١٩٧٣، ص ٧ وما بعدها
  - (۳۵) سجادی، میزووی ندویی کوردی، ص ص ۳۹۲-۲۹۴.
  - (٣٦) سجادی، میزووی نددیی کوردی، ص ٣٢٧ وما بعدها.
    - (٣٧) خزنه دار ، مؤسس الأدب الكوردي، ص١٦.
  - (٣٨) زكى، مشاهير ...، ج. ٢، ص ٢٣٧ : الجباري، المصدر السابق، ص ٥٩.
    - (٣٩) سجادی، میژووی نهدیهی کوردی، ص ص ۳۲۳-۲۷۷، ۳۲۲-۳۴۱.
- (٤٠) ماليبارد ، نواعير الفرات أو بين العرب والأكراد، ت: حسين كبه، مطبعة الرابطة، يغداد، ١٩٥٧.
   ص. ٢١٥.
- (٤١) لازاريف، الكرد وكردستان عوامل تشكيل القضية، د.م، د.ت، ص٤: ماجد عبد الرضاء المصدر السابق، ص١١ : هادي رشيد الجاوشلي، القومية الكردية وتراثها التناريخي، مطبعة الارشاد، بغداد، ١٩٦٧، ص ٩٤.
- (٤٢) للتفاصيل عنها ينظر: جاسم جلبل، بطولة الأكراد في ملحمة قلعة دمدم، ت: شكور مصطفى، بغيداد ١٩٨٣، عرمهر شيخ مهلا دهشتهكى، داستان وگوارئى له فولكلورى كورديدا، هدولير، ١٩٩٨، ص ص ٦٢-٣٣.
- ٤٣١) حول الأغنية الكوردية كمصدر للتاريخ ينظر: عبد الفتاح على بحبي، بوتان والبوتانيون والأغنية الكردية التاريخية، مجلة كاروان، العدد ٢٨، ١٩٨٥، ص١٥٦ وما بعدها.
- (٤٤) على الجزيري، الأدب الشفاهي الكردي، اربيل، ٢٠٠٠، ص ١٦٥ : الجاوشلي، القرمية الكردية .... ص ١٩٥ : محمد الملا عبد الكريم، في الغناء الكردي، مجلة الشرات الشعبي، العدد الخامس، كانون الثاني ١٩٧٠، ص٧٧

(10)

Bernard Lewis Emergence of Modern Turkey London, 1968, P84.

# Stanford Shaw and Ezel Kural Shaw . History of the Ottoman Empire and Modern Turkey . Vol. 2 . Cambridge, 1970, P47

- (٤٧) إبراهيم خليل احمد، تطور التعليم الوطني ...، ص٣١٠.
  - (٤٨) ليب، المصدر السابق، ص ١٩.
- (٤٩) إبراهيم خليل احمد، تطور التعليم الوطني ...، ص٣٧.
- (٥٠) ينظر: جدول بعدد المدارس الأمريكية وطلابها في الفصل الثالث المبحث الثاني.
- (٥١) فاضل مهدي بسات، التعليم في العراق في العهد العشماني، مجلة المورد، المجلد ٢٣، العدد الثاني، بغداد، ١٩٩٤، ص١٩٩٤.
  - (۵۲) بات، المصدر السابق، ص. ۱۰.

# الفصل الثاني

## الأوضاع السياسية في كوردستان

المبحث الأول: الحكم والإدارة العثمانية وانعكاساتهما على كوردستان المبحث الثاني: الإمارات الكوردية القائمة

المبحث الثالث: الحملات العسكرية العثمانية على كوردستان

# المبحث الأول: الحكم والإدارة العثمانية وانعكاساتهما على كوردستان

مع بداية القرن التاسع عشر أيضا، كانت العلاقة بين البلاد والإمارات الكوردية والدولة العشمانية قائمة على النهج السابق، وقبل أن نتناول الأوضاع السياسية في كوردستان، بجدر بنا أن نتناول جوانب من الحكم والإدارة العشمانية أثارها على كوردستان أبضا، فلقد تركت الأوضاع في الدولة العثمانية انعكاسات مباشرة على كوردستان، وحتى محاولات الإصلاح العثمانية كانت في معظم نتائجها تترك أثارا سلبية على كوردستان وفي مقدمتها العمل على فرض السلطة المركزية للدولة العثمانية على مختلف الأقاليم ومن ضمنها العمل على إنهاء الإمارات الكوردية القائمة. كانت الدولة العشمانية قد وصلت إلى حالة من الضعف والانحطاط مع بداية القرن التاسع عشر(١١). وكانت تواجه مشاكل خطيرة وعلى مختلف الأصعدة الإدارية والعسكرية والاقتصادية وفي علاقاتها الخارجية، وبروز النزعة الاستقلالية في أقالبمها وتراكمت المشاكل والتعقيدات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرالك، حتى أصبحت الدولة العثمانية تعتبر دولة ضعيفة (١٣). ومع ذلك فان التوازن الدولي حينذاك كان يستهدف تأخير انهيارها وإنها مع ضعفها لابد من وجودها حيث هي (١٤) لذلك شعر العثمانيون بأنه إذا لم تستيقظ الدولة ويستفيق المجتمع فسوف ينهاران قريبا أمام سطوة التقدم الأوروبي (٥٠).

فمن الناحية الإدارية كانت اللولة العثمانية مطلع القرن التاسع عشر تتكون من (٢٦) أيالة في أسيا وأوربا وأفريقيا وقد قسمت إلى (١٦٣) لواء وهي مقسمة إلى (١٦٣) لواء وهي تتكون من نواحيها وعدد من المدن الصغيرة والقرى، ولم يكن أحد من حكامها يخضع لنظام صعروف من حيث تحديد مدة حكمه في ولايته (١ وكنتيجة لضعف الدولة فانه كثيرا ما كانت سيطرة الولاة لا تتجاوز بضعة أميال خارج المدن الرئيسية حيث كانت القبائل تسيطر على المناطق الأخرى وتجبر التجار والمسافرين على دفع الاتاوات (٢). وكان على الوالي ان يقدم الهدايا للصدر الأعظم، وكان الوالي نفسه يساوم على المناصب التابعة لولايته، أما

۸۳

الموظفون فليس أمامهم إلا عرقلة مصالح الناس لكي يظفروا ببعض المالالالالالمولة مولتكه تلك الأوضاع بالقول ان ((مدخول الدولة الكبير لا زال يأتي من ببع الوظائف وكان على من يرغب في الحصول على وظبفة ان يدفع مبلغا اكبر للدولة من يرغب في الحصول على وظبفة ان يدفع مبلغا اكبر للدولة بن وعند قدوم الوالي الجديد كان يبدا محادثاته معهم وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق كان يعلن الحرب عليهم، ويذلك تزداد القلاقل اتساعا، وحين كان الوالي الجديد يتفق مع أعيان المقاطعة، كان يبدو تخوفه من الباب العالي .. وكان السلطان يفاوض الولاة المجاورين عند تعيين والأعليها قبل إقراره) المالا ويؤكد ببير دي فوصيل ما ذهب إليه مولتكه، حيث ينقل عن تقرير لاحد قناصل فرنسا في بغداد سنة ١٨٤٦م قوله ((كان على الوالي قبل ان يباشر بوظيفته ان يتعهد بدفع المبالغ المفروضة عليه، وان يشتري في الوقت نفسه ضمائر وذمم أفراد حاشية السلطان، ولما كان الموظفون لا يتقاضون رواتبهم في أوقاتها المعينة فان كل واحد منهم يبذل جهوده لابتزاز اكبر المبالغ المكنة من دافعي الضرائب وإرسال اقل مبلغ عكن إلى خزانة الولاية) (۱۰۱۰).

من الأمثلة على هؤلاء الولاة وتعاملهم مع سكان الولاية وطبيعة تلك الإدارة وتأثيرها على كوردستان نورد الوصف التالي له (مسبو بوتا) قنصل فرنسا في الموصل عام ١٩٤٥م حيث يقول عن الوالي (١١١ غول من الغيلان ومنذ ان وطنت قدماه هذه البقاع فانه هنا برر كل التبرير شهرته السبئة التي يتمتع بها من سوء الأعمال.. ان هذا الإقليم قد سلم يدا ببد إلى لص شقي، قاطع طرق حقيقي من شخص هذا الوالي الذي لا يتورع عن اقتراف كل الأثام، إذ لا قدسية لشي في نظره، فلا حرمة لديه لحباة وأموال وشرف العوائل والأسر) (١٢٠٠، من جانب أخر لابد من الإشارة إلى ان الدولة كانت لا تتدخل في شؤون الإمارات كثيرا أو في كبفية حصولهم على الأموال عن طريق الابتزاز وكأنها لا تمهله كثيرا ليصبح قويا وثريا(١٣٠)، فلابد من الإشارة إلى ان بعض الولاة عندما كانت تتجمع لديهم القوة العسكرية والمال مع طموحهم الشخصي فانهم لا يترددون عن تحدي الباب العالي وحتى تشكيل خطر جدي على الدولة كما كان الحال مع داؤد باشا والي بغداد (١٤١)

ومحمد على باشا والى مصر(١٥١.

لعب الجيش العثماني دورا هاما في الإمبراطورية العثمانية سواء في تدعيم سلطتها أو في تقويض أركانها (١٦٦) فبينما كانت الدولة العثمانية تعتبر أقوى دولة في أوربا حيث سجلت الانتصارات وأضافت إلى ممتلكاتها مناطق واسعة، فانه بحلول القرن التاسع عشر اصبح ذلك الجبش في وضع لا يؤدي فيه الفرسان والانكشارية واجباتهم العسكرية، ولا يذهبون إلى الحرب إلا كرها وفي الوقت الذي تطورت فيه الفنون الحربية والأسلحة كنتيجة للتطور الاجتماعي في أوربا، فان الجيش العشماني ظل كما كان عليه ولذلك وبسبب هذا التأخر فقد انتقلت الدولة العثمانية من مرحلة الانتصار إلى الاندحار ومن الهجوم إلى الدفاع ومن التوسع في ممتلكاتها إلى فقدانها (١٧٠). ومن جانب أخر كانت الحكومة المركزية في صراع مستمر مع القوات الانكشارية التي حاولت أن قلي على السلطان كيفية إدارة البلاد ووقفت ضد الإصلاحات، وبالرغم من المصاعب الاقتصادية للدولة العثمانية فان الجيش الانكشاري شكل عبنًا ماليا كبيرًا على الدولة حيث بلغت مصروفاتهم عشرون الف كبس، وبإضافة التكاليف الأخرى من الغذاء وغيرها فيان الدولة العثمانية كانت تخصص للانكشارية أوائل القرن التاسع عشر ما يقارب من ( ٢٠) مليلون فرنك فرنسي، وهو مبلغ ضخم من مينزانية الدولة حينذاك (٢٠)، بالإضافة إلى ذلك فقد تعقد الصراع اكثر بين السلطان والانكشارية (إلى جانب الفرسان والمدفعية الدائمة) حيث قاموا ببيع شهادات أجورهم إلى الأهالي(١١١). مقابل خصم، وبداؤا بالعمل في التجارة والصناعة وحتى بالاتجار بالمؤن المخصصة لهم، وأصبحت شهادات الأجور نوعا من العملة، حيث شكل مالكيها جماعات الضغط ضد الإصلاحات العسكرية (٢٠).

بعبر (مولتكه) باختصار عن حقيقة وضع الجبش العثماني ويذكر ((ان الجبش العثماني ألان هو بناء جديد على قديم (٢١١، ولذا فقواعده مخلخلة، والباب العالي يعتمد في هذه الأيام على المعاهدات مع الدول الأجنبية لا على هذا الجبش لحماية نفسه وحماية مقاطعاته)(٢٢٠).

ساهمت عوامل كثيرة في تدهور وانهيار الاقتصاد العشماني منها الحروب المستمرة والإنفاق الكبير لبلاط السلطان وعدم وجود حد فاصل واضع بين ميزانية الدولة وإنفاق السلطان والأساس القديم للنظام المالي والنقدي وانخفاض الإنتاج، أما على الصعيد الفردي فقد كانت الضرائب والرسوم والإيجارات تستنفذ دخل الفلاح، وكان الفلاح على الدوام في حاجة ماسة إلى الاقتراض لا لتشغيل مزرعته بل لتامين الحد الأدني من نفقات معيشته، وكانت هناك عقبات أخرى تواجهه مثل إجبار الدولة للفلاحين على بيع حبوبهم لها وعدم وجود طرق مواصلات جبيدة والافتقار إلى الأمن في معظم مناطق البلاد ونقص الأبدي العاملة وخاصة في المناطق التي يسكنها المعلمون بسبب تجنيدهم، وهكذا قان الضرائب وعدم حماية الفلاح من الاضطهاد حرمته من زيادة الإنتاج (٣٣).

ان فقر البلاد انعكس على دخل الدولة العثمانية، فبالإضافة إلى ان فساد نظام الصرف وعدم توحيده قد أثرا تأثيرا كبيرا في التجارة والزراعة والصناعة(٢٤)، فان جباية الضرائب كانت تثري جباتها ومحصول الضرائب في اغلبه بعود إلى الإدارة الجشعة، ولذلك كان على الدولة العمل على الحد من أطماعهم ولم يبق أمام الحكومة سوى مصادرة ميراثهم واقتطاع جزء من أملاكهم (٢٥٠). وياختصار فان نظام الدولة العثمانية لم يعد يتلائم مع احدث نظم القرن التاسع عشر الإدارية والمالية، فالدولة العثمانية لم تكن لديها ميزانية عامة (٢٦٠)، الأمر الذي أدى إلى الفوضى الاقتصادية، وكان موظفر الحكومة ينفقون كما يحلو لهم دون ان يكون هناك إشراف إداري أو مالي (٢٠٠).

كانت تلك الأوضاع والإدارة المتخلفة في الدولة العثمانية تترك أثارها السلبية بشكل واضع على كوردستان وهي التي دفعت (مولتكه) إلى القول ((ان الكورد كانوا بتنضايقون من شبئين، الأول: الضريبة والثناني: أداء الخدمة العسكرية للدولة)(٢٠١).

ساهمت الامتبازات الأجنبية في الدولة العشمانية هي الأخرى في تدهور أوضاعها، ورغم ان هناك من لا يعتبر تلك الامتيازات عاملا حاسما في تفكك الدولة العثمانية، إلا انه من المؤكد إنها كانت عاملا مهما ومجالا لتغلغل النفوذ الأجنبي في الدولة العثمانية والتدخل في شؤونها الداخلية، بل وحتى التنافس فيما ببنها للمحافظة على مصالحها داخل الدولة العثمانية، وبالتالي فقد كانت تلك الامتبازات عاملا مهما ساهم في ضعف الدولة العثمانية وتفككها. فقد منحت الدولة العثمانية أولى الامتبازات لفرنسا سنة ١٥٣٥م وعدلت لاحقا سنة م١٥٨٠م، ومنبحت الامستبازات لإنكلتسرا في (١٥٨٠-١٥٨٣م) وهولندا سنة (١٦٨١م) وروسيسا سنة (١٩٧١م) وبروسيسا سنة (١٩٧١م) والنمسسا سنة (١٩٧١م) وأضيفت الولايات المتحدة إلى القائمة في سنة (١٨٧١م) (١١٠٠٠).

ظلت النظم التعليمية وبرامجها بعيدة عن تطور يناسب العصر وحدث هذا في وقت الثورة الصناعية والتقدم في العلوم التطبيقية في أورويا (٢٠٠)، ولذلك فبمرور الزمن اصبح مجال التربية والتعليم من المجالات الرئيسية لحركة الإصلاح العثماني. أدى ضعف مركزية الدولة إلى فقدان ابرز أقاليم الدولة ومنها هنغاريا والبونان وترتسلفانيا وكرعيا (القرم) وسواحل البحر الأسود وشكلت الحركات القومية تحديا جديا للدولة وخاصة في صربيا ومصر وكوردستان واليونان (٢٠٠). ويصف (مولتكه) حالة الضعف في الدولة العثمانية وما آلت إليه الأوضاع في ثلاثينيات القرن التاسع عشر فيقول ((ان الدولة العثمانية تتألف في الواقع هذه الأيام من محالك وإمارات وجمهوريات متنازعة .. لقد ماتت العناصر الخارجية لجسم هذه الدولة العظمي وتقلصت إمكانية الحياة وأحاطت بالقلب .. ويبدو ان نهاية تركبا (الدولة العثمانية) على يد دولة أجنبية لا يقلق مضاجع أوروبا، وإنما ضعفها الشديد وخطر انهارها من الداخل)) (٢٠٠١).

أدرك العديد من الساسة العثمانيين وبعض السلاطين أيضا ضرورة إعادة النظر في الأوضاع العامة للدولة وإصلاح ما يمكن إصلاحه حتى لو كان ذلك بالاعتماد على الدول الأوروبية، ورغم ان أفكار الإصلاح ودعواتها ظهرت منذ القرن السادس عشر عندما كتب (لطفي باشا) أحد وزراء السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠- ١٥٢٨م) رسالة بعنوان (آصف نامه) أشار فيها إلى أسباب ضعف مؤسسات

ΛΥ \_\_\_\_\_

الدولة، وكذلك المحاولة الهامة له (قوجي بك) العضو في إدارة السلطان مراد الرابع (١٦٢٣- ١٦٢٠م) حيث أشار في رسالته إلى السلطان في ١٦٣٠م إلى أسباب ضعف الدولة، ثم أعقبه حاجي خليفة في رسالته التي أرسلها سنة ١٦٥٣م إلى السلطان محمد الرابع (١٦٤٨-١٦٨٧م) بعنوان (دستور العمل لإصلاح الخلل) وشخص فبها أسباب تدهور الأوضاع المالية والعسكرية والإدارية في الدولة العثمانية (٢٢١)، فقد برزت دعوات الإصلاح وبذلت الجهود وتركزت بشكل خاص بعد الهزائم العسكرية التي منيت بها الجيوش العثمانية خلال القرن الشامن عشر والتي أجبرتهم على التوقيع على معاهدات مهينة مثل معاهدة (كوجوك-كبنارجة) (٢٤١)مع روسيا سنة ١٧٧٤م والتي اعتبرت من أقسى فصول وثائق التاريخ العثماني(٢٠٥)، من جانب أخر فقد واجهت جهود الإصلاح معارضة شديدة من بعض الأوساط في الدولة وخاصة الانكشارية(٢٦)، لأنها تهدد وجودهم وامتبازاتهم، ورجال الدين الذين اعتبروها تتعارض مع الدين الإسلامي، ومع ذلك فان الأوضاع المتردية ودعوات الإصلاح بالإضافة إلى الخوف من أوروبا والضغط منها (٢٧) فقد ساهمت جميعها في دفع الدولة العثمانية للشروع بالإصلاحات وخاصة العسكرية منها.

لم تتفق الدول الأوروبية في دعم حركة الإصلاح العثمانية فتبعا لمصالحها في المنطقة اختلفت في مدي دعمها أو معارضتها لذلك، فبينما كانت فرنسا وبريطانيا البعيدتين جغرافيا من الدولة العثمانية تساندان الإصلاح للمحافظة على مصالحها التجاربة وللمحافظة على التوازن الدولي وللحد من أطماع روسيا أبضا. كانت روسيا المجاورة للدولة العثمانية لا تؤيد الإصلاحات العثمانية بل تعارضها، وعملت كل ما هو ممكن من اجل الإسراع بانهيار الدولة العثمانية الإصلاح كانت هذا الانقسام في مواقف الدول الأوروبية فان تلك الدول المؤيدة للإصلاح كانت تستهدف من ضغوطها على الدولة العثمانية للقيام بالإصلاحات، إلى التدخل في شرونها الداخلية عن طريق دعواتها للدفاع عن حقوق المسيحيين في الدولة العثمانية وبالتالي تعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية (٢٠١٠).

ومن اهم ما ركزت عليه محاولات الإصلاح العثمانية:

 ١ الاعتماد على الغرب لتنظيم وتسليح الجيش الجديد وكذلك في تنظيم الإدارة والقوانين المدنية الأخرى.

٢ - فرض السيطرة المركزية للدولة على الأقاليم (١٠٠).

شهد القرن الثامن عشر محاولات عديدة للإصلاح وخاصة في الجانب العسكري حبث برز اسم المستشار الفرنسي (كلود الكسندر كومتي دي بونفال) (١٧٥٠-١٧٤٠م) والبارون الهنغاري الأصل (فرانسيس دي توت) (١٧٣٠-١٧٩٣م) (١٠)، إلا انه بدا عهد جديد بالنسبة لتحديث الدولة العشمانية عندما اعتلى العرش العثماني السلطان سليم الثالث (١٧٨٩-١٨٠٩م) حبث واصل الإصلاحات وأبدى موافقته على إنشاء جبش جديد وقام باصلاحات عديدة أخرى واعتمد بشكل خاص على الخبرة الفرنسية (٢٠١٠) واعتبر عهده أول انطلاقة تاريخية في تحديث الدولة العثمانية على أسس قوية حتى دفع السلطان حباته ثمنا لذلك التحديث، فبعد عزل السلطان سليم الشالث تولي الحكم (مصطفى الرابع) (١٨٠١ه ١٠٨٠٨م) وتحت ضغط الانكشارية وشيخ الإسلام، أعلن عن إلغاء النظام الجديد وأمر بإعدام سليم الثالث عام ١٨٠٧م، إلا ان البيرقدار باشا (والذي كان من مؤيدي الإصلاح) قائد جبهة الدانوب زحف على العاصمة في تموز ١٨٠٨م واعتقل مصطفى الرابع وسلم السلطة إلى محمود الثاني والذي عينه بدوره صدرا اعظم وبدا بتنفيذ الإصلاحات، السلطة إلى محمود الثاني والذي عينه بدوره صدرا اعظم وبدا بتنفيذ الإصلاحات، الالان البيرقدار قتل على يد الانكشارية أواخر سنة ١٨٠٨م (٢٠٠٠).

يحدد البحراوي أسباب فشل السلطان سليم الثالث في تنفيذ إصلاحاته بالقول ((انه سار في إصلاحاته بمبوله الفرنسية وأفكاره الأوروبية ونظمه العسكرية الجديدة، غير مبال بالمدرسة التركية القديمة ... ولذلك فان إصلاحاته الحربية عارضها الانكشارية .. وعارض عدد من العلماء الإصلاحات الاجتماعية والشقافية، أما الإصلاحات المالية والإدارية فقد وقف لها أصحاب المصالح والامتيازات بالمرصاد))(12)

كان عهد السلطان محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩م) ملينا بالتطورات المهمة

في تاريخ الدولة العثمانية والحروب التي خاصتها جيوشه سوا ، الخارجية منها أو الداخلية عندما تصدي للحركة الوهابية والتي أخمدها محمد على باشا والي مصر سنة ١٨٨٨م ثم مواجهة الثورة اليونانية والتصدي لطموحات داود باشا والي بغداد ومحمد على باشا والي مصر الذي احتل الشام وشكل تهديدا خطيرا على الدولة العشمانية، وفي سنة ١٨٣٤م بدا بإعادة السلطة المركزية العشمانية إلى الأقاليم الكوردية (منا وأدرك السلطان محمود الشاني انه لكي يضمن نجاح الإصلاحات فإنها يجب ان تكون شاملة وغير مقتصرة على الجانب العسكري، وان يتزامن معها القضاء على النظم القديمة وان يتم التخطيط المسبق وتهيئة مقومات نجاحها قبل الد، تتنفذها (١٤٠٠).

في عام ١٩٢٦م أعاد السلطان محمود الثاني تشكيل الجبش (النظام الجديد) وعندما قرد الانكشارية فانه نظم لهم (مندبحة عاصة على النمط التركي الصحيح)(۲۷)، والتي سمبت (بالواقعة الخيرية)(۲۵) وألغي الانكشارية ثم استمر في إصلاحاته العسكرية والإدارية وركز على إصلاح النظام التعليمي أيضا، وذلك بالابقاء على المدارس الدينية بينما يحاول إضافة إلى ذلك وضع نظام تعليمي جديد وفق النظام العلماني(۲۹) مهما يكن فان إجراءاته تركت أثارا واضحة في الدولة العثمانية بشكل عام(۳۹)، وفي كوردستان بشكل خاص وخاصة فيما يتعلق بقراره اتباع سياسة مركزية عن طربق إعادة الإدارة العثمانية المباشرة إلى كافة أقاليم الدولة بما فيها كوردستان، والتي لم تعرف الإدارة المركزية العثمانية رغم السيادة العثمانية عليها(۴۰).

في سباق فرض السلطة المركزية تم القضاء على المماليك في بغداد سنة ١٨٣١م وعلى حكم الجلبلين في الموصل سنة ١٨٣٤م وعلى الأسرة القرمانلية في طرابلس الغرب سنة ١٨٣٥م (٤٠٠) وتوفي السلطان محمود الثاني قبل ان تصل إليه أنباء هزيمة جبشه في موقعة (نزيب) سنة ١٨٣٩م أمام جيش محمد على باشا والي مصر، حيث مرت الدولة العشمانية في ظروف صعبة نتيجة للاحتلال الفرنسي للجزائر منذ سنة ١٨٣٠م (٢٥٠) واستقلال البونان ثم وفاة السلطان وهزيمة (نزيب).

تولى العرش السلطان عبد المجيد (١٨٣٩-١٨٦٩م) وكان صغير السن وقاد حملة الإصلاح في عهد رشيد باشا (الذي تولى الصدارة العظمي ست مرات ووزارة الخارجية ثلاث مرات حتى وفاته سنة ١٨٥٨م)، حيث استهل الحكم بإعلان مواصلة الإصلاحات وإصدار ما سميت بالتنظيمات الخيرية واستهلها بإعلان (خط شريف كلخانه) في ١٨٥٩/١١/٣ من قبل رشيد باشا في احتفال خاص، حيث أكد بشكل أساسي على المساواة أمام القانون (١٩٠٠) وكان الخط حلقة في سلسلة الإصلاحات التي بدأها سليم الثالث ومحمود الثاني (١٩٥٠).

من خلال دراسة نص (خط شريف كلخانه) فمن المؤكد أن فقراته لو نفذت على أرض الواقع فإنها كانت ستشكل حلا للكثير من مشاكل الدولة العثمانية بشكل عام وفي كوردستان بشكل خاص، وهي تحدد في الوقت نفسه أهم المشاكل المستفحلة في الدولة العثمانية وتعكس سياسة ولاتها وموظفيها وجيوشها، وعكننا أن نستنتج من القراءة الدقيقة لنصوص الإعلان ما وصلت إليه الأوضاع في الدولة العشمانية في مختلف المجالات، لان الإعلان ما هو إلا حلول لتلك المشاكل عما استدعت إلى إصدار اللاتحة (103).

أعقب صدور (خط شريف كلخانه) توصيات وقوانين لتنفيذ مضامينه حيث شملت النواحي الإدارية منها تحديد رواتب الولاة ومنع شراء المناصب وقوانين تجارية على النمط الفرنسي، وكذلك الاهتمام بالشؤون العسكرية وإصلاحات في نظم التربية والتعليم بما فيها المناهج الدراسية(٥٧)، وتشكيل المجلس العدلي (٥٨١، وإنشاء البنك العثماني بعد ان كان الصرافون يتولون ذلك (١٩٥، واقر جمع الضرائب مباشرة من الفلاحين (١٩٠، وهكذا استمرت حركة التنظيمات حتى إصدار (خط شريف همايون) الذي عرف بد (منشور التنظيمات الخيرية) في ١٨ شباط ١٨٥٦م عقب حرء القرم بين روسيا والدولة العثمانية المدعومة من بعض الدول الأوروبية (١٨٠٠.

تعددت الاراء حول طبيعة التنظيمات وأهدافها ومدى نجاحها، فمنهم من يعتبر إنها فشلت في تحقيق أهدافها مثلما فشلت الإصلاحات السابقة بسبب المعارضة من الداخل والظروف الدولية السائدة (٢٠٠) بينما يعتبرها أخر بأنها كانت وسبلة

استخدمتها بريطانها الإضعاف الدولة العثمانية وإشاعة الاضطرابات بين الطوائف والقوميات (٦٣)، من جانب أخر فقد فشلت في تحديد صلاحيات السلطان العثماني لأنها كانت من إصداره وباستطاعته إلغانها (٢٠٠، ويؤكد هرشلاغ على فشل الإصلاحات فبذكر ((لدينا دليل مباشر على فشل الإصلاحات المختلفة التي اشترعتها التنظيمات واحد الأمثلة البارزة استمرار نظام تعهد الضرائب مع منح الامتباز لمن يدفع السعر الأعلى))(١٥٠).

مهما يكن فان الإصلاحات العثمانية طبقت في كوردستان بوجهها السلبي أما دعوات المساواة وتنظيم النظام الضريبي وتحديد الخدمة العسكرية وغيرها من القوانين المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فان أثارها لم تلحظ في كوردستان، سوى ان الإصلاحات العسكرية وإعداد الجيش الجديد وبإشراف الخبراء الأوروبيين ترك أثاره الواضحة على كوردستان (٢٠٠٠) باسم الإصلاحات من خلال الحملات العسكرية العثمانية، في الوقت الذي فشل فيه ذلك الجيش في المحافظة على حدود الدولة العثمانية (٢٠٠٠).

نقل عن السلطان محسود الشاني قوله ((أنا اعسرف المسلمين في الجامع والمسيحين في الكنائس واليهود في المعابد، وخارج أماكن العبادة أود ان يتمتع كل فرد بحقوق سياسية متساوية وبحمايتي الأبوية)\(^^\), والواضح انه يؤكد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن دينهم، إلا انه إذا كان خلال القرن الثامن عشر الدين وليس الجنس هو الحد الفاصل في الدولة العثمانية فان العكس هو الذي حدث في مطلع القرن التاسع عشر، حيث مهد الطريق لانبعاث القوميات في الدولة العثمانية (^^^\), وفي هذا السياق كانت الدورات الكوردية التي اندلعت ضد الظلم والاستغلال وللتخلص من السيطرة العثمانية.

ان سباسة تقوية السلطة المركزية استمرت طوال حكم السلطان محمود الثاني، وفيما بعد أيضا، وقد شملت هذه السباسة في ممتلكاته الشرقية كلما ضبق عليه الحكم في ممتلكاته الغربية في البلقان وشمال أفريقيا.

الهامش

- (١) كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ت: نبيه امين فارس ومنير بعليكي، بيروت، ١٩٦١، ج.٥ ص٣ : ساطع الحصري، البلاد العربية والدولة العشمانية، دار العلم للملابين، بيروت، ١٩٦٠، ص ١٩٦٠.
  - (٢) بار كوكب الجميل، تحديث الافتصاديات العثمانية، ص٦٥.
  - (٣) صالح قەفتان، مېزووى نەتەودى كورد، بەغدا، ١٩٦٨، ص٢٧١.
    - (1) حسين لبيب، المصدر السابق، ص ٩٥.
- (٥) سبار كوكب الجميل، تكوين العرب الحديث ١٥١٦-١٩١٦، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،
   ١٩٩١، ص ٣٣٥،
- (٦١ محمد عبد اللطيف البحراوي، حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني ١٨٠٨-.
   (٦٨٠ محمد عبد اللطيف البحرار، القاهرة، ١٩٧٨، ص٢١.
  - (Y)
- .Gohn Bagot Glubb .Britain and the Arabs .A Study of fifty years, 1908-1958 London.1959, P49
  - (٨) يوسف عز الدين، دارد باشا ونهاية الماليك في العراق، مطبعة الشعب، بغداد، ١٩٧٦، ص١٢.
- (١) مولتكه، هلموت قون، الوضع السياسي العسكري للدولة العثمانية عام ١٨٣٦م في ضوء تقرير الجنرال الألماني هلموت قون مولتكه (١٨٠٠-١٨٩١) ،ت : نظام العباسي، مجلة المؤرخ العربي، العدد ٣٦، بغداد، ١٩٨٨، ص٧٨.
  - (۱۰) المصدر تقسم، ص ص ۷۸–۷۹.
- (۱۱) لم يحدد القنصل اسم الوالي أو التاريخ الدقيق لوصفه، فقد تناوب على الحكم اثنين من الولاة في
   تلك السنة هما: محمد شريف باشا (۱۸۶۵-۱۸۶۵م) ومحمد باشا كريدلي (۱۸۵۵-۱۸۶۹م).
   سالنامه ولايت موصل، ۱۳۰۸ه، ص2٤.
  - (۱۲) دى قوصييل، المصدر السابق، ص ٧٩.
  - (١٣) مولتكه، الوضع السياسي العسكري ... ص٧٨.
    - (١٤) ولستيد، المصدر السابق، ص ٩٩.
  - (١٥) الجميل، تكوين العرب الحديث ... ص ٢٧١ وما بعدها.
- (١٦) عبد الكريم رافق، مظاهر الحياة العسكرية العشمانية في ببلاد الشام من القرن السادس عشر إلى مطلع القرن الشاسع عشر، مجلة دراسات تاريخية، العدد (١)، جامعة دمشق، اذار ١٩٨٠، ص.١٦٠.
  - (١٧) لوتسكى، المصدر السابق، ص ٣٢.
  - (١٨) البحراوي، المصدر السابق، ص ٥٤.

- (١٩) بلغ عدد حاملي الشهادات في عهد السلطان محمود الثاني (١٣٥) الف تصرف الرتبات الشهرية من خزانة الدولة ولم يكن بين حامليها اكثر من ٥٪ عن يجارسون فعلا حياة الانكشارية. محمد كمال المسوقي، الدولة العثمانية والمسالة الشرقية، القاهرة، ١٩٧٦، ص١٩٧٩.
  - (٢٠) هرشلاغ، المصدر السابق، ص ١٧.
- (۲۱) من الواضع أن مولتكه يشير إلى تجديد الجيش العثماني بعد قضاء السلطان محمود الثاني على
   الانكشارية فيما سميت بالواقعة الخيرية سنة ١٨٣٦م.
  - (٢٢) الوضع السياسي العسكري...، ص٧٧.
  - (٣٣) هرشلاغ، المصدر السابق، ص ص ٧٢-٢٣.
  - (٢٤) البحراوي، المصدر السابق، ص ٣٧ : دانتسيغ، المصدر السابق، ص٢٩٤.
    - (٢٥) مولئكه، الوضع السياسي العسكري ...، ص٧٨.
- (٢٦) نشرت أول ميزانية مبنية على النموذج الأوروبي سنة ١٨٦١م. هرشلاغ، المصدر السابق، ص ٧٣.
  - (٣٧) احمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص. ١٨٠.
    - (۲۸) الكورد وكوردستان ...، ص٣٦.
- (۲۹) هرشلاغ، المصدر السابق، ص ص ۲۰-۳۰ : وحول تأثير تلك الامتسازات على الاقتصاد العثماني بنظر: مجيد جعفر، المصدر السابق، ص ص ۹۵-۹۰ : خليل على مراد، تغلغل الرأسمال الاجنبي في الدولة العثمانية ۱۸۵۵-۱۹۹۶ في: المؤتم الدوري الثاني لمركز الدراسات التركية، الموصل، ۱۹۹۱، ص۱۹۳۳ وما بعدها : هاكوب - ق - توريانتز، نقط ودماء، ت: عبد الفني الخطيب، بيروت، ۱۹۹۲، ص ۷۳-۷۳.

(7.1

: P76 London, 1991, . History short a Turkey . Davison . H . Roderic البحراري، المصدر السابق، ص ص ٤٤٠-٤٤.

- (٣١) الجميل، تحديث الاقتصاديات العثمانية ... ص ٩٥.
- (٣٢) الوضع السياسي العسكري ... ص ص ٣٧-٧٩.
- (٣٣) خالد زيادة، اكتشباف التقدم الأوروبي (دراسة في المؤثرات الأوروبية على العشمانيين في القرن
   الثامن عشر)، يبروت، ١٩٨١، ص١٩٥ وما يعدها.
- (٣٤) للتفاحبيل عن العاهدة ونص ينودها الـ (٣٨) ينظر: محمد قريد يك، المصدر السابق. ص ص ١٩٦٠-١٩٠.
  - (٣٥) احمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص ١٦٥.
  - (٣٦)سليمان البستاني، عبرة وذكري: الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده، بيروت، ١٩٧٨، ص٧٠.
- (٣٧) ألبرت حوراني، الاسس العشمانية للشرق الاوسط الحديث، صجلة تاريخ العرب والعالم، العدد

```
(۱۵)، بیروت، ۱۹۸۰، ص۲۸.
```

(TA)

.Ahmed Emin Yalman ,Turkey in my time ,University of Oklahoma press .USA,1957, P 3

- (٣٩) احمد نوري النعيمي، الحياة السباسية في الدولة العثمانية، يقداد، ١٩٩٠، ص ص ٣٧-٢٢.
- (٤٠) محمد أنيس، المصدر السابق، ص ٢١١ : قيروز احمد، المصدر السابق، ص٦٣ : إبراهيم خليل
   احمد، تطور التعليم الوطني ... ص ٢٩ : حورائي، المصدر السابق، ص٣٩.
- (٤١) P49 ، Cit .Op ، Lewis (٤١) وP49 وللتفاصيل عن دورها في حركة الإصلاح العثماني والعلاقات العثمانية الفرنسية ينظر: خالد زبارة، المصدر السابق، ص ص ٤٦-٤٩ : حاسم محمد حسن العدول، تطور العلاقات العثمانية الفرنسية في القرن الثامن عشر، مجلة التربية والتعليم، كلية التربية، جامعة المرصل، العدد السادس، ١٩٨٨، ص١٥٧ وما بعدها.

(ET)

Swallow Charles The sick Man of Europe London,1973,PP13-20.

- (٤٣) الجميل، تكوين العرب الحديث ... ص ص ٣٣٩-٣٣٣. وللتفاصيل عن إصلاحات السلطان سليم الثالث بنظر: البحراوي، المصدر السابق، ص ٩٩ وما بعدها : احمد عبد الرحيم مصطفي، المصدر السابق، ص ١٧٣ وما بعدها : بروكلمان، المصدر السابق، ص٤٠.
  - (٤٤) المصدر السابق، ص ١٩٣.

(63)

.A .L Macfie .The end of the Ottoman Empire,1908-1923, London,1998 P14

(٤٦) احمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص. ١٨٩.

(LY)

P42 ,Cit ,Op ,Clubb

وللتفاصيل ينظر: محمد قريد بك، المصدر السابق، ص ص ٣١٩- ٣٢٠. البحراوي، المصدر السابق، ص ١٧٩ وما بعده .

(٤٨) للتفاصيل بنظر: احمد راسم، رسملى وخربطه لي عشمانلى تاريخي، جلد رابع، قسطنطينية، ١٣٣٠-١٣٣٠، ص ١٨٠٥ وما بعدها : عبد الرحمن شرف، فذلكة تاريخ دولت عثمانية، قره بت مطبعه سى، ١٣٢٨-١٣٣١، ص ص ٢٠٠٠-٢٠١،

(64)

.P47 .Cut .Op .Shaw Kural Ezel and Shaw

(٥٠) سليمان البستاني، المصدر السابق، ص ٢٦. وللتفاصيل عن إصلاحات السلطان محمود الثاني

- في مختلف المجالات بنظر: البحراوي، المصدر السابق، ص ١٦٩ وما يعدها.
- (٥١) تفاصيل أعادة الادارة المركزية العثمانية إلى كوردستان في المبحث الثالث من هذا الفصل.
  - (٥٢) الجميل، تكوين العرب الحديث ... ص ٣٣٦.
  - (٥٣) احمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص ١٩٨٠.
    - (0£)
  - . P39 .Cit .Op .... Directorate General The
  - (٥٥) نوار، تاريخ العراق الحديث، القاهرة، ١٩٩٨، ص ٤٤.
    - (١) ينظر ملحق رقم (٩).
- (٥٧) نوار، تاريخ العراق الحديث، ص٤٥ وما بعدها : احمد عبد الرحيم مصطفي، المصدر السابق، ص٢٠٤.
  - (88)
  - Cit, p. 108. Op Lewis

(64)

Tur- in Banking National of Development The Interior of Ministry The key, State press, Ankara, 1936, P3

(3.)

- 95. Cit, P. Op Shae Kural Ezel and Shaw
- (١٨) موفق بني المرجة، صحرة الرجل الريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلاقة الإسلامية، مطابع دار الكريت للصحافة، الكريت، ١٩٨٤، ص٧١.
- (٦٢) جورج لنشوفسكي، الشرق الأوسط في الشؤون العالمية، ت: جعفر الخياط، يفداد، ١٩٦٤، جدا، ص ١٤٠.
  - (٦٣) موفق بني الرجة، المصدر السابق، ص- ٧٢.

(34)

- 61.P .Cit .Op .Shaw Kural Ezel and Shaw
  - (٦٥) المصدر السابق، ص٤٥.
- (٦٦) احمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص- ٣٠٥.
- (٦٧) كانت مساحة الدولة العثمانية سنة ١٨٠٠م تقدر به (١٨٠٠٠٠٠) مبل مربع وأصبحت سنة
- ١٩٦٤م حوالي (٧٩١٢٢٤) ميل مربع فقط. ينظر: البحراوي، المصدر السابق، ص١٨٠ : هرشلاغ،. المصدر السابة، صـ ٣٨.
  - (٦٨) محمد أنيس، المصدر السابق، ص ٢١٤.
    - (٦٩) البحراوي، المصدر السابق، ص ٢٢٠.

### المبحث الثانى: الإمارات الكوردية القائمة

بحلول القرن التاسع عشر أراد السلاطين العثمانيون قرض السلطة المركزية على جميع أنحا، الإمبراطورية ومن بين تلك الجهود كان العمل على إخضاع الإمارات الكوردية التي لم تكن تخضع للسيطرة المركزية المباشرة بعد الاتفاقية التي ضمنت لامرائها حكمهم الوراثي في إماراتهم وحكوماتهم وقلاعهم مقابل الاعتراف الاسمي بالسبادة العشمانية والمشاركة في الدفاع عنها(۱)، أي ان يدافع العشمانيون عن الكورد ويشارك الكورد في حروب العثمانيين(۱).

اندلعت الشورات والانتفاضات في كوردستان، ونتج عن ذلك إثارة الروح القومية لدى الشعب الكوردي والعمل على توحيد كوردستان بالرغم من اخفاقها يسبب عوامل داخلية وخارجية (٢) وكانت تلك الشورات ردا على الاضطهاد والاستغلال ومقاومة السياسة العثمانية، ورافق تلك الثورات والمقاومة تغيرات في العلاقات الاجتماعية القائمة حيث أصبحت العلاقات القبلية والإقطاعية عائما أمام التطور والانسجام في الأحداث المحلية والعالمية مع بروز الفئات الوسطى في المدن والتي اطلعت على بعض العلوم الحديثة، واشترك في النضال جميع الطبقات من رؤساء العشائر ورجال الدين والأمراء والفلاحين، لان مصالح جميع الطبقات كانت مشتركة في التحرر، فالأمراء أرادوا الحفاظ على سلطتهم والفلاحون وقفوا ضد الالتزامات التي كانت تفرضها عليهم الدولة العثمانية وتجنيدهم ومشاركتهم في الحراء).

يعبر ميللنجن في كتابه (حياة بدائية بين الأكراد) بوضوح عن طبيعة تلك الشورات التي قيامت في كوردستان في النصف الأول من القرن التياسع عشر ومقاومة السياسة العثمانية بالقضاء على الإمارات الكوردية وفرض السيطرة المركزية على كوردستان فيقول ((ان قوميتهم ليست فقط بعيدة عن حالة سكون وخصول وإنما على العكس لم تتوان هذه القومية عن إظهار دلائل الحيوية والنشاط، وقد دفع طموح وتطلعات الأكراد القومية لهم ثلاث دفعات خلال هذا القرن لخلع

سلطة السلطان ورفعها عنهم والفوز بالاستقلال ]محمد باشا في رواندز واحمد باشا في راندز واحمد باشا في السليمانية وبدرخان بك في بوتان[.. ومن تجاربي الشخصية المستندة على اتصالي الوثيق مع العديد من رؤساء الحركات الوطنية الكوردية .. أستطيع ان أزكد من دون الحذر من المبالغة بان الشعور الوطني وحب الاستقلال مغروسة جذورها بعمق في قلوب الأكراد مثلهم مثل أي شخص أخر سواء بسواء) (١٥).

ويقول محمود الدرة (من أحداث القرن التاسع عشر الخطيرة في حياة الشعب الكردى غو العاطفة القومية (١٦٠).

كانت كوردستان قد قسمت واستمر تقسيمها خلال القرن التاسع عشر بين الدولتين العثمانية والإيرانية، وكان الصراع بينهما مستمرا من اجل فرض السيطرة على اكبر جزء ممكن من كوردستان في الوقت الذي كانت فيه الدولتان تعانيان من الضعف وتتجهان اكثر فاكثر للخضوع للنفوذ الاقتصادى والسياسي وحتى العسكري للدول الأوروبية الكبرى والتي كانت قد دخلت هي نفسها في صراع من اجل اقتسام مناطق النفوذ في الشرق الأوسط بشكل عام والدولة العثمانية بشكل خاص، ومن جانبها فان كوردستان كانت مقسمة بين العديد من الإمارات مثل (بابان - سوران - بادبنان - بوتان - هكاري) وكانت في تنافس مستمر على توسيع رقعتها، لذلك كانت حدودها في تبدل مستمر، بالإضافة إلى الإقطاعيات الواسعة التي كانت تخضع لحكم وقوانين الإقطاعيين(۱۷).

### (( إمارة بابان ))

تعود بدايات حكم الأسرة البابانية إلى أوائل القرن السادس عشر، والى جهود الأمير (بيربوداق) (١٨ الذي استطاع ان ينطلق من قرية (دار شمانه) في منطقة بشدر (١٠٠٠ حيث استطاع السيطرة على المناطق المجاورة حتى مدينة (كركوك)، وبعد مقتله خلفه ابن أخيه (بوداق بن رستم) (١٠٠٠، قيزت الفترة اللاحقة بتدخل العثمانيين والإيرانيين في شؤون الإمارة والصراع على السلطة بين الأمراء، ويرز دور الإمارة مرة أخرى منتصف القرن السابع عشر وخاصة بعد ان منع السلطان محمد الرابع

(١٦٤٨-١٦٨٧م) مقاطعة قه لا جوالان لأحد أحفاد الأسرة البابانية (١١١، ويبدأ تاريخ الأسرة الأخيرة من (فقى احمد بن كاكه شيخ بن بوداق بك)(١١٠.

واهم ما يميز تاريخ الإمارة البابانية في الفترة اللاحقة هو استمرار تدخل إبران في شؤونها وازدياد تدخل ولاة بغداد أيضا وخاصة المماليك(١٠٠٠ منهم حيث وصلت إلى حد تنظيم الحسلات العسكرية عليها ومنها حملة والي بغداد على باشا (١٧٦١–١٧٦٤م) وبدعم ومسساندة والي الموصل أمين باشا الجليلي (١٧٦١–١٧٦١م) (١٠) والتي أسفرت عن انتصارها على قوات سليمان الباباني في معركة (كفري) ولجوء الأخبر إلى إيران(١٠) ومن جانب أخر استمرت الصراعات بين الأمراء أنفهم نتيجة لتلك التدخلات، واستمرتدهور الأوضاع حتى تولى (إبراهيم باشا بن احمد باشا) الحكم سنة ١٧٨٣م عندما ساد الاستقرار بسبب العلاقات الجيدة بينه وين والى بغداد الذي كان (يحبه ويعزه)(١٠٠٠).

بعد ان ظلت عاصمة الإمارة في قه لا جوالان ما بين ١٦٠-١٧٨٠م فقد قام إبراهيم باشا بينا مدينة السليمانية ونقل مركز العاصمة إليها سنة ١٧٨٤م، وتعددت الارا، حول أسباب نقل مركز الإمارة إليها، منها ما هو بسبب الموقع أو وتعددت الارا، حول أسباب نقل مركز الإمارة إليها، منها ما هو بسبب الموقع أو لأسباب سياسية وعسكرية وغيرها، وتعددت الروايات حول سبب اختبار تسمية السليمانية(١٧٠ من جانب أخر استدعي سليمان باشا والي بغداد، إبراهيم باشا سنة الواجب، وعند تجدد التمرد تأخر إبراهيم باشا في القيام بالواجب، فعزله الوالي واسند الحكم إلى (عشمان باشا بن محمود باشا) (١٨٠١، إلا أن والي بغداد استدعاه واسند الحكم إلى (عشمان باشا بن محمود باشا) (١٨٠٠، إلا أن والي بغداد استدعاه مصموما في سنة ١٩٧٩م (١٠٠٠، وأعاد إبراهيم باشا إلى حكم الإمارة للمرة الثانية حيث لم يستمر في الحكم اكثر من سنة فقد عين الوالي عبد الرحمن باشا بن محمود باشا أميرا على بابان ثم أعاد إبراهيم باشا للمرة الثالثة سنة ١٩٧٩م. وبعد وفاة سليمان باشا، اصبح على باشا (١٨٠١-١٨٠٨م) (١٠٠٠) واليا على بغداد، وبينما كان إبراهيم باشا يشارك الوالي حملته ضد الكورد الايزديين توفي قرب الموصل،

وعين الوالي عبد الرحمن باشا أميرا على بابان للمرة الثانية سنة ١٨٠٣، إلا ان اطاعته لوالي بغداد لم تستمر طويلا رغم مشاركته في الحملات العسكرية ضد الوهبيين، فقد تدهورت تلك العلاقة بعد إقدام عبد الرحمن باشا على قتل محمد باشا حاكم كويسنجق وحرير(٢١)، ومن ثم نجحت قوات عبد الرحمن باشا من الحاق الهزيمة بقوات والي الموصل ومتسلم اربيل والتي كلفت من قبل والي بغداد للقبام بحملة على إمارة بابان سنة ١٨٠٥م(٢٢) إلا أن الوالي عاد فقد جيشا كبيرا وهزم عبد الرحمن باشا أميرا على بابان، إلا أن عبد الرحمن باشا استطاع أن يعود إلى بن احمد باشا أميرا على بابان، إلا أن عبد الرحمن باشا استطاع أن يعود إلى السليمانية مرة أخرى بعد أن انتصر على الجيش الذي كلفه الوالي على باشا سنة السليمانية مرة أخرى بعد أن انتصر على الجيش الذي كلفه الوالي على باشا سنة

في بغداد تولى الحكم سليمان باشا الصغير (١٨٠٨-١٨١٠م) وبسبب عدم ذهاب عبد الرحمن باشا إلى بغداد للتهنئة فقد قاد الوالي عام ١٨٠٨م حملة كبيرة على عبد الرحمن باشا، ورغم المقاومة العنيفة إلا أن قواته هزمت عند دريند بازيان حبث لجا عبد الرحمن باشا إلى إيران مرة أخرى (٢٤٠). وعين الوالي، سليمان باشا بن إبراهيم باشا أميرا على بابان وهذا الأمر دفع خالد باشا للالتحاق بعبد الرحمن باشا في إيران، وبدعم من إيران أضطر والي بغداد على الموافقة على عودة عبد الرحمن باشا إلى حكم إمارته واستدعى سليمان باشا الباباني إلى بغداد (٢٥٠).

نتيجة للخلافات التي حدثت بين الوالي سليمان باشا الصغير والسلطان فقد أمر السلطان بجمع قوات من الموصل وانضمت إليها قوات عبد الرحمن باشا وأمر بعزل والي يغداد وتنفيذا لأمر السلطان محمود الثاني دخلت تلك القوات بغداد وقتلت سليمان باشا سنة ١٨١٠م، وتم تعيين عبد الله باشا (١٨١١–١٨١٣م) واليا على بغداد بضغط من عبد الرحمن باشا(٢٦٠٠.

لقد بلغت الإمارة البابائية ذورة مجدها في عهد الأمير عبد الرحمن باشا حيث كان يطمع إلى تأسيس حكومة مستقلة وناضل من اجل ذلك، واشتهر عبد الرحمن باشا باهتمامه الكبير بالعلم والعلما، والمدارس كما اتصف بالزهد والتقوى

والورع(۲۲) وعلى الرغم من قيام والي بغداد بعزل عبد الرحمن باشا إلا ان الأخير استطاع بذكائه العودة إلى حكم الإمارة سنة ١٨١١م للمرة الخامسة(۲۸). وعندما قلق الوالي من نشاطاته وخاصة من احتلاله اربيل فقد أعلن عزله سنة ١٨١٢م، وتعيين خالد باشا محله وسار على راس جيش نحو السليمانية وتوجه عبد الرحمن بجيشه باتجاه بغداد، والتقى الجيشان عند كفري حيث ألحقت هزيمة كبيرة بجيش عبد الرحمن باشا أما هو فقد لجا إلى إيران(۲۱).

نتيجة للسياسة التي اتبعها الوالي عبد الله باشا بعدم التصادم مع إبران ومعرفته بنواياها في دعم عبد الرحمن باشا فقد اصدر أوامره بعزل خالد باشا وأعاد عبد الرحمن باشا إلى الحكم سنة ١٨٨٣م، وهكذا استغل الوالي الصراع بين عبد الرحمن باشا وخالد باشا من اجل تنظيم علاقته مع إيران (٢٠٠).

حاول عبد الرحمن باشا تنظيم أمور الإمارة بجد ونشاط إلا ان المرض لم يجهله فقد توفي بعد عام من توليه الحكم واختار العلماء والأعيان ابنه محمود بك لحكم الإمارة(٢١).

اتبع والي بغداد سعيد باشا (١٨١٦-١٨١٩م) نفس السياسة التي اتبعها أسلافه حيث أمر بعزل محمود باشا وتعيين عمه عبد الله باشا محله وكان ذلك بداية لفترة أخرى من الحروب بين محمود باشا المدعوم من إيران وعبد الله باشا المدعوم من بغداد، واستمر الصراع حتى عزل سعيد باشا من منصبه وتولى الحكم في بغداد داود باشا (١٨١٧-١٨٣١م) وذلك بماعدة ودعم محمود باشا(٢٢٠).

قيزت الفترة اللاحقة من تاريخ الإمارة بالصراع المرير بين محمود باشا وعمه عبد الله باشا وبمشاركة اخوة محمود باشا (حسن بك وسليمان بك) (٢٣١)، وتدخل عسكري من داود باشا والي بغداد ومحمد على ميرزا حاكم كرمنشاه، حيث تناوب عبد الله باشا ومحمود باشا وسليمان باشا على الحكم وتغيرت الولاأت، ولم يكتف داود باشا بذلك بل شجع محمد باشا أمير رواندز على محاربة محمود باشا واستمرت تلك الأوضاع حتى استتب الأمر للأمير سليمان باشا بن عبد الرحمن باشا أواخر سنة ١٨٣١م، حيث حافظ على علاقات جيدة مع والي بغداد على رضا

باشا (١٨٣١-١٨٤٢م) واستسر محمود باشا بمحاولاته من إيران للعودة إلى الحكم ١٨٣١).

توفي سليمان باشا سنة ١٨٣٨م وتولى حكم الإمارة ابنه (احمد بك) الذي حاول إعادة تنظيم الإمارة وتكوين جيش منظم (١٩٦٥)، بالرغم من اضطراره للابتعاد عن الحكم لمدة سنة ١٨٤١–١٨٤٢م حيث تولى عمه محمود باشا الحكم، ونتيجة للنشاطات التي قام بها احمد باشا، استدعاه والي بغداد نجيب باشا (١٨٤٢–١٨٤٧م) سنة ١٨٤٥م إلى بغداد حيث أمر بعزله عن الحكم وتعيين أخيه (عبد الله بك) حاكما على إمارة بابان(٢٦١، ولم يستطع احمد باشا من العودة إلى الحكم رغم الدعم الإبراني ومحاولاته مع القنصلية البريطانية في بغداد. ونتيجة للتعاون العشماني – الإيراني وخاصة بعد التوقيع على معاهدة أرضروم الشانية سنة المديم فقد قرر الوالي نامق باشا (١٨٤١–١٨٥٥م) إلغاء إمارة بابان واستدعي عبدالله بك سنة ١٨٥١ وأرسل مقيدا إلى استنبول وعين محله (إسماعيل باشا) كحاكم عثماني على السليمانية (١٨٤١).

لقد ساهمت عوامل عديدة في سقوط إمارة بابان وتأتي في مقدمتها، والتنافس بين أمراء بابان ولجوئهم إلى بغداد وإيران (٢٨٠)، فلو لم ينشق أمراء بابان فيما بينهم وتوحدوا لتحولوا إلى قوة تهدد الحكومتين العثمانية والإيرانية (٢٩١). يضاف إلى ذلك العلاقات السيئة مع إمارة سوران والتخلف الاقتصادى والاجتماعي (١٠٠). ويحدد أهل السليمانية أسباب ذلك حيث يعبر أحدهم له فريزر) عن ذلك بالقول ((لكن النزاع بين الأخوين هو الذي جر الخراب على البلاد وانزل بها البلايا، فسرة محمود ومرة سليمان) (١٠٠١، وينقل ربح عن أخر قوله ((ان افتقارنا للأمن في علكاتنا هو اصل دمار المملكة))(٢٠٠٠).

هكذا ساهمت تلك العوامل مجتمعة على سقوط إمارة بابان ومجي الحاكم العثماني (إسماعيل باشا) إلى السليمانية رغم كل المحاولات التي بذلها الأمراء البابانيون للتحرر من النفوذ العثماني - الإيراني، إلا ان إمارتهم كانت ضحية موقعها الجغرافي أيضا، ولم يستطع أمراؤها الاحتفاظ بالسليمانية بالحالة التي

وصفها الشاعر الكبير (شيخ رضا طالباني) (١٨٣٥-٩-٩١م) حينما قال:-له بيرم دى سوله يانى كه دارولمولكى بابان بوو

نه مدحكوومي عدجهم نه سوخرهكيشي ثالي عوسمان بور (۱۲۲) اذكر عندما كانت السليمانية دار الملك لبابان

لم تخضع للفرس ولم تكن عبدا لآل عثمان

# (( أمارة سوران ))

يذكر العديد من الباحثين ان أمارة سوران ظهرت في القرن الثاني الميلادى في منطقة رواندز وبعدود ذلك إلى جمهود شخص بمدعى (كمه لوس) من قرية (هوديان) (١٠٠ لحيث أنم ابنه (عيسى) من بعده تلك الجهود بإخضاع المناطق المجاورة (٤٠١٠ واتخذ من حرير عاصمة له، وتولى الحكم من بعده ستة أمراء تميزت فترة حكمهم بالهدوء النسبي داخليا وبداية الصراع مع أمارة بابان (٢٠١، وأخرهم كان الأمسير سيدي بن الشاه على بهك (ت: ١٥٢٥م) والذي ضم قبلاع حرير والموصل وكركوك تحت سيطرته وأعلن استقلال سوران (٢٠١).

شهدت الإمارة تطورات مهمة في النصف الأول من القرن السادس عشر تمثل بتأثرها المباشر بالصراع العشماني - الإيراني، فغي سنة ١٩٣٤م وأثناء عودة السلطان سلبمان القانوني (١٩٣٠-١٩٦٦م) من احتلال بغداد مر بإمارة سوران والتي كان يحكمها حينذاك الأمير (عز الدين شير) الذي أمر السلطان بشنقه (١٤٠٠ بينه ويين إيران (١٤٠١، وضم سوران إلى ارببل ومنحها للأمير (حسين بك الداسني) وهو من الكورد الايزديين.

لا شك ان السلطان العثماني كان يهدف إلى إحداث الشقاق بين الكورد، بإثارة الفتن بين المسلمين منهم والايزديين، وهذا ما استهدفه من تعيين أمير غريب عنهم من حيث انتمائه الديني والاسري، ونجح السلطان في مسعاه، حيث شهدت الفترة اللاحقة معارك طاحنة بين الأمير السوراني (سيف الدين بن حسين بن بير بوداق)

والأمير الداسني المفروض عليهم، وبعد جولات عديدة انتهى الصراع بهزيمة الأمير الداسني ولكن بعد ان ألحقت خسائر كبيرة بالطرفين (وهذا ما استهدف السلطان)، عاد الأمير سبف الدين إلى حكم أمارة سوران وأعلن استقلاله، بينما استدعي الأمير حسين بك الداسني إلى استنبول للتحقيق معه وصدر حكم الإعدام بحقه ونفذ (١٥٠١).

بعد ان فشلت جهود السلطان العثماني بالقضاء على الأمبر سيف الدين عن طريق إثارة الأمراء الكورد ضده، فان الأمير صدق الوعود وسافر إلى استنبول حيث صدر بحقه حكم الإعدام ونفذ الحكم سنة ١٥٥٨م، وعادت بذلك الاضطرابات إلى أمارة سوران، حتى استطاع الأمير (قولي بك بن سليمان بك بن سيدي بك) من العبودة إلى حكم الإمارة، حيث كان في إيران، وبعد وفاته شهدت الإمارة صراعا كبيرا بين ولديه (سليمان بك وبوداق بك)(٥٠)، وانفرد الأول بالحكم وسيطر على بلاد سوران حتى وفاته سنة ١٥٥٠((٥٠)، وخلفه في الحكم ابنه على بك حيث كانت له علاقات جبدة مع العشمانيين والإيرانيين واهتم كثيرا بالطرق وإقامة القلاع، ومنذ سنة ١٥٠/م اصلح طريق المضيق الذي لا يزال يعرف باسمه وحصنه وانشأ الجسور، ومن جانب أخر اهتم بالعلم والعلماء واستمرت (خانزاد) شقيقة سليمان بك والتي تولت الحكم بعد على بك بالاهتمام بالقلاع أيضا (٢٠٠٠).

أما الفترة اللاحقة من تاريخ الإمارة، فاجمع الباحثون انه لاترجد معلومات عن تاريخ سوران، إذ لم تقع بين السورانيين وجيرانهم أية معارك، وتعرضت البلاد إلى كوارث وضعفت قوتها وخرجت مناطق كثيرة من أيدي الأمراء السورانيين، وتغلب البابانيون عليهم حتى ان قلعة رواندز لم تبق في قبضتهم، كما ظهر التعاون في تلك الفترة بين أمراء سوران والعثمانيين منها مثلا مشاركتهم في حملة السلطان مراد الرابع (١٩٢٣-١٩٤٨م) لاسترداد بغداد من الإيرانيين سنة ١٩٣٨م،

استمرت تلك الأوضاع حتى تمكن الأمير (أوغز) من السيطرة على رواندز واتخذاها عاصمة للإمارة لاول مرة، بعد أن كانت العاصمة قد انتقلت عدة مرات بين (هوديان - دوين - أربيل -حرير - خليفان)(٥٠١)، وحكم من بعده عدة أمراء حتى

تولى الأمير مصطفى بك الحكم حيث تميزت فترة حكمه بصراعه مع إخرته من جهة ومع الإمارة البابانية من جهة أخرى إلى ان سلم الحكم لابنه الأمير محمد سنة الإمارة البابانية من جهة أخرى إلى ان سلم الحكم لابنه الأمير محمد سنة (۱۸۱۳مناه)، حيث استطاع هذا الأمير ان يصبح خلال سنوات حسب رأي ميللنجن (اشهر رجل في كوردستان)(۱۷۰ وان يجعل من أصارة سوران أقوى أمارة في كوردستان وان تشكل تهديدا للإمارات المجاورة وخطرا بوجه الأطماع العشمانية والإيرانية ۱۸۹۱.

كان الأمير محمد يتمتع بالذكاء والنشاط والحزم ولما كان يدرك انه مقبل على خوض صراع مع أقربائه الطامعين في السلطة وخاصة أعسامه ومن ثم توحيد المناطق المجاورة لإمارته، فقد بدا بإصلاحات داخلية، وبذل جهودا كبيرة لتنظيم قوة مسلحة وتحصين رواندز مركز الإمارة بإقامة القلاع والأسوار وفرض سلطته القوية على المدينة وأقام عدة معامل لصنع السيوف والخناجر والبنادق والمدافع وقام بتقسيم أمور الإمارة على من يتقن إدارتها بالإضافة إلى ضرب النفود وبناء المساجد والمدارس وإقامة الجسور وجلب الماء في جداول خاصة إلى رواندز وأقام مراكز مراقبة على الطرق لغرض قرض النظام ومنع أعمال النهب ١٩٥١.

يصف (المكرياني) الأمير محمد وفترة حكمه ويقول ((عرف الأمير بعدله واهتمامه بشؤون الرعبة وحبه لجنوده وإتقائه إدارة أصور المملكة، عمر المدن والأرياف واحبي الأراضي وجمع الصناع والحرفيين من كل صوب وخلع عليهم وأرضاهم، وعم الأمن والطمأنينة أرجاء البلاد، وكان الأمير طيب الخلق حسن السيرة وفي أيامه قطع داير السراق وقطاع الطرق واختفوا من الأنظار، ويحسن سيرته بلغت منطقة رواندز أوج الرقي حتى أعلن حريته ونادى بالاستقلال سنة المدر المدرا.

أمام بروز قوة أمارة سوران في فترة حكم الأمير محمد فأن والي بغداد داود باشا ( ۱۸۹۷ - ۱۸۳۱م) وبعد ان فشل في تنظيم هجوم على كوردستان بسبب الصعوبات البشرية والطبيعية (۱۱۱)، فانه اضطر إلى اللجوء إلى تقوية علاقاته مع الأمير محمد (۱۲)، لأنه وجد فيه القوة التي سيستخدمها ضد أمارة بابان والتي

كانت على علاقة سيئة بوالى بغداد.

بعد ان ثبت الأمير محمد فى حكمه فى رواندز وهيأ العوامل التى تساعده لتوسيع حدود إمارته وتوحيد ما يستطيع توجيده من كوردستان تحت حكمه، فقد بدأ سنة ١٨٥٥م بإخضاع عميه ( قرخان ويحبي بك ) بعد معارك طوبلة ١٢٠، ثم استصر في سلسلة طوبلة من المعارك استطاع فيها إخضاع مناطق الشيروان وبرادوست وطرد الحاكم الباباني من حرير وسيطر على اربيل وآلتون كوبري، كما سبطر على رانيه وكوبي واقتطعهما من أمارة بابان، حيث استطاع في النهاية من جعل نهر الزاب الأسفل حدود إمارته حتى اضطر على رضا باشا والي بغداد إلى الاعتراف به نتيجة لقوته (١٤٠).

استمر الأمبر محمد في توسيع إمارته حيث شهدت الفترة ما بين ١٨٣١- ١٨٣٨م سيطرته على منطقة بادينان مستغلا دعوة (الملا بحيي المزوري) له للانتقام من الكورد الايزديين الذين قتلوا عمه (علي اغا)، وكذلك (موسى بك) أحد أمراء ثاميدي له، حيث كان قد لجا إليه طالبا الدعم منه ضد ابن أخيه سعيد باشا (١٨٢٤-١٨٣٣م) حاكم ناميدي حيث استقبله الأمير محمد ووعده بالدعم والمساندة (١٨٠٤، وهكذا استغل الامير محمد تلك الدعوات كحجة لتوسيع امارته.

عبر الأمير محمد بقواته نهر الزاب الأعلى سنة ١٨٣٢م (١٦٠١، وكان يهدف أولا إلى الانتقام من الكورد الايزديين (١٦٠ حيث الحق بهم هزيمة كبيرة واسر أميرهم (علي بك الداسني) مع الآلاف من اتباعه وأرسلوا إلى رواندز ولاحقهم حتى مدينة الموصل (١٨٠، وسار سنة ١٨٣٣م إلى ناكري (عقرة) وسيطر عليها وطرد حاكمها تم دخل ناميدي وخلع أميرها سعيد باشا ونصب أخاه (رسول) حاكما عليها كما سيطر على دهوك وزاخو، وغزا جبل سنجار والقرى القريبة من الموصل واحتل مدينة الجزيرة كما هدد نصيبين وماردين نفسها (١٠٠١، من جانب أخر كان الأمير محمد قد قام بتنسيق الجهود مع محمد على باشا والي مصر، حيث يؤكد المكرياني بأنه حصل على بعض الرسائل التي تبودلت بينهما سنة ١٨٣٢م لتنسيق جهودهما العسكرية ضد الدولة العشمانية ولم تقتصر الاتصالات بينهما فقط، فقد استلم

الأمير محمد رسالة من إبراهيم باشا ابن محمد على باشا أبضا (١٧٠). ويذكر لرسكي (( بان الانتفاضات التي قامت في كوردستان الجنوبية ساندها شاه إبران من جهة ومحمد على باشا والي مصر من جهة أخرى ))((٧١)، كما يؤكد (بلوش وموريس) على وجود علاقات دبلوماسية بين الأمير محمد ومحمد على باشا في مصر (٧١٠).

ولكن مهما قبل عن تلك المراسلات فانه من الواضع أن تلك الرسائل لم تصلنا ورغم أن (المكرياني) يؤكد على أنه حصل على بعض منها ألا أن الاشارة ألى تلك العلاقات يأتي من موقف كل من محمد على بأشا والامير محمد المعادى للدولة العثمانية دون الاعتماد على مصادر مؤكدة.

استمر الأمير محمد في توسعاته حيث أغارت قواته سنة ١٨٣٥م على إقليم قوتور في إبران واحتلها، ويصف خالفين جهود الأمير محمد في توحيد ما يستطيع توحيده من مناطق كوردستان ويقول ((ان تعزيز محمد باشا لمركزه في تسم من كوردستان المركزية استطاع في الحقيقة تجاهل حكومة السلطان واستعد لشن الحملات العسكرية على المناطق المجاورة، فأمير رواندز كان يهدف إلى خلق كوردستان المستقلة)) ١٧٧ ويؤيده منذر الموصلي ويذكر ((ان الأمير محمد كان يعمل بحق على تحقيق دولة كردية ... ووحد لاول مرة هذا العدد من الإمارات والمناطق)) ١٤٧٠ بينما يري الجاوشلي ((ان الأمير محمد قام بتشكيل دولة كردية بكل معنى الكلمة)) ١٤٧٠.

بعد ان استطاع الأمير محمد من توحيد مناطق واسعة من كوردستان وازداد نفرذه بشكل كبير، شعرت الدولتان العثمانية والإبرانية بخطورة الموقف، فكلفت الدولة العثمانية والي سبواس (رشيد باشا) بقيادة الجيش العثماني والذي يدعمه قوات من الموصل وبغداد وديار بكر وسبواس وموش وبدليس وأرضروم (٢٧١)، للقضاء على أمارة سوران وإنهاء حكم الأمير محمد، بينما طلب الإبرانيون من البريطانيين الحيام بتنسيق الجهود العثمانية –الإبرانية ضد الأمير محمد ومن الارجح ان ذلك الطلب استند الي نصوص معاهدة ارضروم الاولي سنة ١٨٢٣م بين الدولتين، حيث

كلفت بريطانيا قنصلها في حلب (ريجاره وود) للقيام بتلك المهمة، إلا ان رشيد باشا قائد الجيش العشماني رفض ذلك وحذر إبران من التدخل في الأراضي العثمانية. إلا ان بريطانيا استمرت في مساعيها، وللحفاظ على مصالحها في المنطقة فقد أرسل (وود) إلى الأمير محمد لحشه على عدم الخضوع لإبران والاستسلام للعثمانيين (٧٧١ ويينما تجمعت سنة ١٨٣٦م جيوش إبرانية قدرت بعشرة آلاف مقاتل للإغارة على رواندز وأسرعت حكومة إبران في اتخاذ إجراءاتها لأنها كانت تريد استغلال الوقت وخاصة بعد ازدياد الضغط من قبل الجيش العثماني على أمارة سوران من الغرب (٧٨).

اضطر الأمير محمد باشا إلى الاستسلام للعثمانيين بسبب صعوبة ان لم نقل استحالة مقاومة تلك الجيوش العثمانية - الإيرانية وما رافق ذلك من جهود بريطانية لتنسيق الهجوم المشترك(٢٠) رغم انه من الأرجع ان جهود بريطانيا كانت مناورة سياسية للضغط على الأمير للاستسلام اكثر من إنها كانت جهود فعلية لتنسيق الهجوم العسكري، مهما يكن من أمر فقد أدرك الأمير محمد صعوبة مقاومة تلك الجيوش التي تفوق قواته في العدة والعدد، بالإضافة إلى وعود رشيد باشا قائد الجيش العشماني له، بينما تشير العديد من المصادر الأخرى إلى الدور الذي لعبه الملا ( محمد خه تي) وهو من رجال الدين في رواندز (٢٠٠٠)، وهناك من بضيف أسبابا أخرى دون التأكد من أهميتها (٢٠١١)، أخبرا اضطر الأمير محمد إلى الاستسلام كما قلنا حيث نقل بعد ذلك إلى استنبول وبقي فيها ستة اشهر عفا عنه السلطان إلا انه قستل في طرابزون أو سسيسواس وهو في طريق العسودة إلى كوردستان (٢٠)، وهكذا كان ضحية للغدر (١٩٠١).

كان الأمير محمد قد كلف أخاه الأمير احمد لادارة شؤون الإمارة كنائب عنه عندما سلم نفسه للعثمانيين، وبعد ورود مقتل الأمير محمد اجتمع الناس ونصبوا الأمير احمد أميرا على رواندز، وتميزت فترة حكمه التي بلغت ثلاث سنوات بصراع داخلي مع شقيقه الأكبر (سليمان بك)، وانتهى الصراع بمقتل الأمير احمد برصاصة أحد من فسيه واجتمع وجها، رواندز وضباط الجيش وأمروا بإخراج (سليمان بك)

\_\_\_\_

من السجن وتم تنصيب على رواندز، إلا أن فشله في إدارة شؤون الإمارة دفع الضباط إلى عزله وسجنه مرة أخرى، وتولى مجموعة من الضباط الحكم لأكثر من سنتين حتى عاد رسول باشا من ناميدى سنة ١٨٤٤م(ملم).

حاول رسول باشا ان يعيد للإمارة قوتها واستقلالها فتصدى له والى بغداد نجبب باشا (١٨٤٧-١٨٤٢م) (١٨٥٩، واضطر رسول باشا إلى الانسحاب إلى إيران خبب باشا (١٨٤٨م حيث كان أخر حكام رواندز من الأمراء السورانيين، وألحقت أمارة سوران بالإدارة العشسانية، وبعد ان مكث (رسول باشا) خمس سنوات في إيران اصدر السلطان العفو عنه بوساطة إيرانية، وعاد إلى بغداد، ثم ساهم ( رسول باشا ) كقائد في حرب القرم ثم عاد إلى بغداد وسافر إلى الحجاز ثم استنبول وعين متصرفا لمقاطعة (وان) وبعد ثلاث سنوات اختار الإقامة في أرضروم حتى وفاته هناك سنة ١٨٥٣م (١٨٦١م).

# أمارة بادينان

بالرغم من صعوبة تحديد حدود دقيقة للإمارة لأنها كانت تتغير تبعا للظروف السياسية والعسكرية، إلا إنها بشكل عام كانت تشغل المنطقة الواقعة بين نهر دجلة غربا والزاب الأعلى شرقا والحدود العراقبة التركية الحالية شمالاً<sup>(۱۸۸</sup>، وجبل مقلوب جنوبا والذي كان يشكل الحد الفاصل مع ولاية الموصل<sup>(۱۸۸</sup>، واتخذت الإمارة مدينة ثاميدي عاصمة لها منذ نشوئها وحتى سقوطها حبث كانت تعتبر واحدة من امنع القلاع في الدولة العثمانية وأبعدها شهرة (۱۸۸).

يشير العديد من الباحثين إلى ان الإصارة تأسست خلال القرن الثالث عشر الميلادى (١٠٠ حيث أعلن بهاء الدين بن شمس الدين بن شجاع نفسه حاكما على ناميدي حوالي سنة ٢٦٢ ١م، وقد ساد عهده السلام والاستقرار والأمن في الإمارة واختع مناطق أخرى لحكمه (١٠٠ ويؤكد المؤرخون ان بادينان اقدم من نشوء حكومة بهاء الدين أي ان الكلمة غبر مشتقة من اسم بهاء الدين بل ان كلمة بادينان تعني

(به دينان) في الأصل، أي الدين الطبب أو أحق الأدبان (١٢١)، بل ان كلمة بادينان قد تكون جاءت من (باغ - دين) بعني حديقة الأدبان لكثرة الأدبان فبها أو قد تعود إلى التعبير الساساني (به دين) أي فرح الدين (١٢٦)، والواضح ان مختلف الاراء تعتمد على التقارب بين اشتقاقات تلك الالفاظ وكلمة (بادينان).

تكاد تكون الأخبار معدومة حتى بداية القرن الخامس عشر الميلادى بظهر الأمير زبن الدين حيث تمكن هو والأمراء من بعده من توسيع رقعة الإمارة (١٩٤١). وحكم بعده ابنه الأمير سيف الدين، حيث اشتهر الأمراء من بعده بالأمراء (السيف دينيون) (مير سيفدينا) نسبة إليه، ثم حكم بعده ابنه حسن بك لأكثر من ستين سنة، وقد الحق هزية بجيوش الاق قبوينلو ثم زار إيران واستقبل بحفاوة من قبل الشاء إسماعيل الصفوي (١٠٥١-١٥٢٤م) (٩٠٠). ووقف الأمير حسن موقف الحياد في معركة جالديران ١٥١٤م بين العشمانيين والإيرانيين وكان يبذل الجهود لتامين ومراقبة الحدود (٢١٠).

استمر الامراء في حكم بادبنان خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ومنذ اوائل القرن الشامن عشر تنازل زبير باشا عن الحكم لابنه بارام سنة ١٧١٤ حيث شهدت فترة حكسه إخماد العصبان في الموصل والتصدي لهجوم الهكاربين ثم مواجهة قوات حسن باشا والي بغداد (١٧٠٤-١٧٢٣م) والتي شنت هجوما على بادينان وحاصرت ناميدي سنة ١٧١٧م دون جدوى(١٧٠٠. وتعرضت بعض مناطق الإمارة للدمار على قوات نادر شاه عند حملتها على العراق سنة ١٧٤٣م١٨١٠٠ وغيزت فترة حكمه أبضا بإثارة العثمانيين لولاة الموصل وبغداد وأقربا م ضده كجزء من السياسة العثمانية لضرب الأمراء وإضعافهم، وتوفي بارام باشا سنة ١٧٦٨م وظفه في الحكم ابنه إسماعيل باشا(١٠٠٠).

قيزت فترة إسماعيل باشا بصراعه المرير مع اخوته (طيفور وحاجي خان ولطف الله) وابن عمه بايرام بك وابن أخيه قباد بك (۱۰۰۰) ، وتصديه لهجمات ولاة الموصل المتكررة وخاصة حملة سنة ١٧٧٩م والتي استهدفت احتلال ئاميدي (۱۰۰۱). توفي إسماعيل باشا سنة ١٧٩٨م (۱۰۰۱).

تولى الحكم بعده ابنه محمد طيار باشا حيث شهدت فترة حكمه صراعه مع إخوانه (مراد خان وعادل بك) وابن عمه قباد بك، حيث أرغم مراد خان أخاه محمد طيار على ترك ناميدي وسيطر على الحكم، إلا ان الصراع لم ينتهي إلا بتدخل والي الموصل الموصل الموصل مع الحرته وابن عمه الموصل ا

بعد فشل والي بغداد على باشا (١٨٠٧-١٨٠٧م) في مسعاه بعزل مراد خان بهذه الطريقة، فقد أوعز إلى أمير سوران وأمير بابان لتنظيم حملة عسكرية على بادينان لتنفيذ امره في تولى قباد بك حكم الإمارة، فحاصرت قواتهم ناميدي (العمادية) ١٩٠١، إلا أن حصارهم لم يؤد إلى تسليم مراد خان لعاصمته، بل أن ما أصاب الجانبين من ضعف هيأ الفرصة لأخيمه عادل باشا من استغلال الوضع والسيطرة على ناميدي سنة ١٨٠٤م (١٠٠٧، وألقي القبض على قباد باشا وأودعه

وتوضع السياسة التي اتبعتها لإضعاف الإمارات الكوردية.

السجور(١٠٨).

قضى عادل باشا فترة حكمه (١٨٠٤-١٨٠٨م) في التصدي لغارات احمد باشا شقيق قباد بك على ناميدي وإثارته للعشائر ثم لجوئه إلى والي بغداد على باشا وحصوله على الفرمان لتولى الحكم في بادينان، ومرة أخرى أمر والي بغداد أمراء بابان وسوران لتنفيذ الأمر (١٠٠١)، وعندما فشلت جهوده وعجز عن تنفيذ مخططاته اضطر والي بغداد إلى الاعتراف بعادل باشا حاكما على أمارة بادينان، حيث شهدت الإمارة فترة من الهدوء حتى وفاة الأمير عادل باشا بالطاعون سنة

تولى الحكم بعده أخره زبير باشا(۱۱۱۱)، وحصل على فرمان الحكم من والي بغداد سليمان باشا الصغير (١٨٠٨-١٨١٠) وقام بالإفراج عن ابن عمه قباد بك من السجن، إلا انه توفى في العام التالي ١٨٠٩م ودخل زبير باشا في صراع مع ولاة الموصل تنفيذا لأمر والي بغداد ووقعت المعركة الأخيرة بين الطرفين قرب قرية الوكا جنوب غرب دهوك سنة ١٨٠٠م حيث ألحقت قوات بادينان المدعومة من أمبر بوتان هزيمة بقوات الموصل وانتصرت عليها(١١٢١). ثم شهدت الإمارة فترة من الهدوء، عدا تصدي زبير باشا لتجاوزات عشائر التبارية على منطقة برواري وتوفي زبير باشا منطقة برواري وتوفي زبير باشا سنة ١٨٢٥م(١٢٠٠).

لم يخلف زبير باشا ولدا ليحكم بعده فقد حدث صراع جديد على الحكم وقامت بعض العشائر بالعصيان، حتى استطاع محمد سعيد بن محمد طيار باشا من السيطرة على الحكم والقضاء على خصومه، إلا أن عمه موسى بك استمر في إثارة المشاكل واستمر محمد سعيد في الحكم حتى استيلاء الأمير محمد باشا على بادبنان سنة ١٨٣٣م ١١٠٠٠.

اختير موسى بك لتولى الحكم في ناميدي (۱٬۱۰۰ إلا ان إسماعيل بك استغل غياب الأمير محمد عن ناميدي فعاد وطرد موسى بك منها وسيطر على ناميدي مرة أخرى وعندما وصل النبأ لمحمد باشا، عاد بجيوشه وحاصر ناميدي ولم يستطع دخولها إلا بعد ان تعهد بالمحافظة على أرواح السكان، إلا انه بدخول المدينة انتقم منهم، واستسلم الأمير محمد سعيد لقواته بينما فر إسماعيل بك ولجا إلى بدرخان بك أمير بوتان، وعين الأمير محمد باشا أخاه رسول بك حاكما على بادينان (۱۲۰۱۰).

ضمن الهجوم العثماني على كوردستان وكجزء من حملة رشيد باشا، وبعد ان تم القضاء على حكم الجليلين في الموصل سنة ١٨٣٤م، فقد هاجم والي الموصل محمد اينجة بيرقدار (١٨٣٥-١٨٤٤م) إمارة بادينان سنة ١٨٣٥م، ومقابل ذلك أرسل الأمير محمد قوات عسكرية لتكون تحت إمرة أخيه رسول بك وإسماعيل بك الذي وجد فيه الشخصية التى تستطيع الدفاع عن ناميدي واصبع إسماعيل بك الحاكم

الفعلى في ناميدي سنة ١٨٣٥م (١٧٠٠). تمكن بيرقدار من دخول ناميدي دون أن يقع إسماعيل بك أو رسول بك في قبضته، وبعد أن نظم أمورها عاد إلى الموصل، وفي طريق العبودة ارتكب مجزرة بحق أمراء الشيخان والعشائر ورجال الدين وخاصة الذين لم يشتركوا في حملته على ناميدي، وسبي نسائهم وأولادهم وأرسلهم إلى الموصل ١٨٠١، إلا أن إسماعيل بك وبدعم من أمير رواندز تمكن من العبودة ودخول ناميدي واستردادها من الحامية العثمانية، وعندما حاول بيرقدار استعادة سيطرته على ناميدي، استطاع إسماعيل بك من هزيته في الجملتين اللتين وجههما على بادينان، وتلقي الأمير محمد باشا أنباء الانتصارات بارتباح وعاد إسماعيل بك بخفاوة إلى ناميدي، المحديد، المحديد الله الناء الانتصارات بارتباح وعاد إسماعيل بك

استمر رشيد باشا في حملته وتمكن من احتلال زاخو، أما إسماعيل بك فادرك استحالة التصدي لتلك القرة، ومن جانبه فضل رشيد باشا الاستمرار في مسيرته باتجاه رواندز دون خوض معارك جانبية، لذا قام إسماعيل بك بتسليم ناميدي لقوات رشيد باشا والذي قام بالإبقاء على إسماعيل بك حاكما على بادينان واعترف والي بغداد على رضا باشا (١٨٣١-١٨٤٢م) بحكمه، ويذلك تخلى عن أمير رواندز وأعاد سلطة أسرته إلى حكم الإمارة سنة ١٨٣٦م.

بعد القضاء على الأمبر محمد فان قوات والي بغداد توجهت للقضاء على أمارة بادبنان وقكنت من دخول نامبدي سنة ١٨٣٧م، وأرسل إسماعيل بك إلى بغداد، وعين أخاء عبد القادر بك حاكما على بادينان، إلا أن والي بغداد اضطر إلى إعادة إسماعيل بك إلى الحكم لان الظروف لم تسمح بذلك وكانت الدولة العثمانية تمر بظروف صعبة نتيجة صراعها مع محمد على باشا والى مصر (١٦٠٠).

عاد بيرقدار مرة أخرى وهاجم ناميدي وانسحب إسماعيل بك منها ولجأ إلى بدرخان أمير بوتان، وعين يونس اغا حاكما في ناميدي، إلا ان الأخير اتصل بإسماعيل بك ودعاد للعودة إلى ناميدي، فلبي دعوته وعاد بحدود سنة ١٨٤٢م ١٣٠٠ بعد فشل إسماعيل بك بالحصول على الاعتراف بحكمه من السلطات العثمانية التي كانت قد أمرت واليها في الموصل بالقضاء على حكم

إسماعيل بك، وتنفيذا لذلك الأمر، فقد التقى جيش الموصل بجيش بادينان قرب قرية (ايتوت) شرق دهوك واندحر جيش بادينان وانسحب إسماعيل بك وتحصن في نامبدي (۱۳۲۰) إلا ان بيرقدار حاصر عاصمة الإمارة واضطر إسماعيل بك إلى الاستسلام ونقل إلى بغداد، وتقلد بعض المناصب الإدارية حتى وفاته سنة ۱۸۷۲م، أما ناميدي فقد دخلتها القوات العثمانية أواخر سنة ۱۸٤۲م منهية حكم أخر أمراء بادينان (۱۲۲۰).

# أمارة بوتان

من الصعب تحديد تاريخ تأسيس الإمارة وحدودها بدقة، كما هو الحال في جميع الإمارات الكوردية، إلا انه يمكن القول ان إمارة بوتان تشكلت في المنطقة الواقعة طور جنوب بحيرة وان وحتى الحدود العراقية – التركية الحالية تقريبا، ومنطقة طور عابدين غربا وهكاري شرقا، ويذكر (البدليسي) بانها تتكون من أربعة عشر قلعة وناحية رئيسية تابعة للجزيرة (١٢٤٠). تأسست الإمارة بعد سنة ١٩٤٧م (١٠٢٠) وأول من تولى الحكم في بوتان هو (سليسمان بن خالد) (١٢٢٠، وتنتسب الأسرة الآزيزية (العزيزية) التي حكمت في الجزيرة إلى ابنه (عبد العزيز) الذي حكم من بعده، إلا انه لم ترد معلومات وافية في المصادر التاريخية عن تاريخ الإمارة وأسماء جميع أمرائها، فهي تشير إلى ان الأمير عز الدين قدم الطاعة لتيمورلنك بعد وصول قواته إلى ماردين سنة ١٣٩٢م، ثم انهزم أمام جيوشه بعد ذلك(١٢٠٠). وحكم بعده عدد من الأمراء من أبرزهم الأمير (شرف بن بدر) الذي أنهى احتلال التي قونيلو (١٨٠١ لإمارة بوتان، وتصدى لهجمات الجيش الإيراني سنة ١٠٥٨ والحق بها الهزية، وبعد وفاته اختارت عشائر بوتان (شاه على بن بدر) لحكم الإمارة، وهو الذي عرض الطاعة على السلطان سليم بعد معركة جالديران ١٤٥ (١٨٤٠).

حكم الإمارة بعد شاه على ابنه بدر بك حتى وفاته سنة ١٥٧١م، وقبزت الفترة اللاحقة بسرعة تغيير الأمراء نتيجة تدخل الحكومة العثمانية في شؤونها، وإثارتها

الفتن والشقاق بين أبناء الأسرة الحاكمة (١٢٠٠. ورغم ذلك فقد حافظت على حكومتها خلال القرن الثامن عشر (١٢٢١).

لا تذكر المصادر سوي معلومات قليلة عن تاريخ الإمارة خلال القرن الشامن عشر، حيث تشير إلى حكم الأمير محمد بن الاشرف (١٧٨٥-١٧٩٢) (١٣٢١، ثم تولى الحكم بعده أخاه (قاسم) والذي دخل في صراع مع ابن عمه (يزدين شير)، ثم تولى الحكم بعده الأمير اسعد حتى وفاته سنة ١٨٠٢م. وحكم أربعة أمراء من بيثهم الأمير عبدال والد الأمير بدرخان بك اشهر أمراء بوتان، وشهدت تلك الفترة صراعا على السلطة حيث استطاع الأمير سيف الدين من انتزاع الحكم من عمه عبدال خان وبدعم العثمانيين، إلا أن جهود الأمير يدرخان أثمرت عن إجبار ابن عمه سيف الدين بالتخلي عن الحكم للأمير صالح الشقيق الأكبر لبدرخان حيث ساءت أحوال الإمارة في عهده لعدم كفاء ته (١٣٢١، وانصرف إلى العبادة وتنازل عن الحكم لأخيه الأمير بدرخان المنادة وتنازل عن الحكم لأخيه الأمير بدرخان الله المنادة وتنازل عن الحكم الذي التعلم المحكم سنة ١٩٨١، والنهادة وتنازل عن الحكم الأخيه الأمير بدرخان الله المنادة وتنازل عن الحكم الله المير بدرخان الله الميادة وتنازل عن الحكم الذي التعلم الحكم سنة ١٩٨١، والنهادة وتنازل عن الحكم الذي التعلم الحكم الذي التعلم الحكم الذي التعلم الحكم الذي التعلم الحكم الذي الميادة وتنازل عن الحكم الذي التعلم الحكم الذي التعلم الحكم الذي الثان الميادة وتنازل عن الحكم الذي التعلم الحكم الذي التعلم الحكم الذي العلم الحكم الذي التعلم الميادة وتنازل عن الحكم الذي التعلم الخلام الحكم الذي التعلم الحكم الدين العلم الحكم الذي التعلم الحكم الدين العلم الحكم الحكم التعلم الحكم الدين التعلم الحكم التعلم الحكم الحكم التعلم الحكم الحكم التعلم الحكم التعلم الحكم الحكم الحكم التعلم الحكم التعلم الحكم الحكم التعلم الحكم الحكم التعلم الحكم الح

كان الأمير بدرخان يتميز بشخصية قوية وعتلك كفاءة عالية ويحكم بعدالة ويتصرف بحزم، لذلك نجح في إنشاء حكومة مستقلة وسعى إلى إبعاد النفوذ العشماني عن كوردستان (۱۳۲) وأشار العديد من المؤرخين بالدور الكبير لأبناء عائلته في النضال من اجل تشكيل دولة كوردية (۱۳۲).

عندما تولى الأمبر بدرخان الحكم ركز اهتمامه الأول على التخلص من منافسيه الذين كانوا يسعون لإزاحته عن حكم الإمارة، وكان يدرك بان الحكومة العثمانية تسعى لإثارة الصراعات العائلية بوجهه فاخذ يسعى من جهة إلى قطع دابر الفتن من داخل الإمارة، ومن جهة أخرى يعد وسائل وعوامل إنقاذ كوردستان ويعمل على تحريرها واستقلالها ١٣٨١، فاخذ الأمير بدرخان يراسل أمرا، ورؤسا، القوى المجاورة ليدعوهم لمواجهة سياسات الدولة العثمانية (١٣٨١، من خلال الانضمام إلى الاتحاد أو الحلف المقدس ونجح في تكوين الحلف برئاسته حيث انضم إلى الحلف كل من أو الحلف المه بك أمير هكاري، فتاح بك أحد زعماء هكاري، مصطفى بك ودرويش بك ومحمود خان من زعماء منطقة وان، وخالد بك من خيزان وشرف بك من منطقة بك ومحمود خان من زعماء منطقة وان، وخالد بك من خيزان وشرف بك من منطقة

بدليس وعبد الله خان من موكس ورئيس عشائر قارص وآجار وحسين بك وزينل بك البرواري، وانضم إلى الحلف الكورد من خارج حدود الدولة العشمانية، حيث انضم أمير آردلان خسرو خان (١٨٦١-١٨٣٣م) إلى الحلف ١٩٠١، بالإضافة إلى عدد من علماء الدين. وكان الحلف يهدف إلى الثورة ضد السيطرة العثمانية ومن اجل تحرير كوردستان وتشكيل دولة حرة مستقلة (١٤٠١، ويتشكيله للحلف حاول الامير بدرخان وضع حد لحالة الفرقة التي طالما بقيت من عوامل الضعف التي رافقت محاولات التحرر ويذلك حاول لاول مرة توحيد جهود الكورد في جبهة واحدة.

أدرك الأمير بدرخان ان طموحاته وأهدافه لا يمكن ان تتحقق إلا بوجود جيش قدي يمتلك الأسلحة والذخيرة الكافية، لذا بدأ بإنشاء معملين لإنشاج الأسلحة والبارود في الجزيرة وشرع في أعداد بعثة من الطلبة لإرسالها إلى أوروبا للتخصص في الصناعات العسكرية، كما بدأ ببناء السفن لتسييرها في بحيرة وان(١٩٤٠). كما نظم جيش من المشاة والفرسان وانضم إليهم القادمين إلى الإمارة، عما أدى إلى زيادة عدد الجيش(١٩٤٠) من جانب أخر اهتم الأمير بدرخان بالأوضاع الاقتصادية في إمارته فشجع الزراعة ووزع الأراضي.

يعبر الرحالة الروسي ديتيل بوضوح عن الاوضاع الداخلية في أمارة بوتان ويذكر ((ان للأمبر بدرخان قوانينه الخاصة وشروطه التي بموجبها يوزع الأرض ... واول هذه الشروط يتضمن ان يملك كل كردي ينتقل إليه حصانا جيدا ويندقية وسيف ومسدس ... أي ان يكون على استعداد دائم للحرب ... يعطي بدرخان بك كل واحد قطعة ارض ... ولقاء ذلك يدفع الكردي إلى الخان ثلث منتوج أرضه .. بهذا الشكل فان الرحل من الجبال يأتون ليستقروا في ارض بدرخان ويصبحون رعبته ومحاربيه، وذلك كله فقط لان ارض هذا الخان يسودها الأمن التام والهدوء ويسودها النظام)) المناد.

اتفق معظم المؤرخين على ان الأمير بدرخان اهتم كثيرا بتطبيق العدالة والمساواة في التعامل مع رعاياه وبلا تفريق بين الأدبان والأجناس(١٤٠٥)، لانه كان يسكن في إمارته إلى جانب الكورد، الأرمن والاثوريين أيضا، واعتمد على الكورد الايزديين في الجيش، كما كان للأرمن مكانة بارزة في إدارة الشؤون الاقتصادية والسباسية في الإمارة وكان بعضهم من مستشاري الأمير، بالإضافة إلى الإجراءات السباسية العسسكرية والاقتسصادية فيقد اهتم الأمسيس بالعلم والعلماء وكسان بلازم مجالسهم (۱۲۰۰ واستكمالا لتلك الإجراءات ومن اجل أن يؤكد استقلاله عن الدولة العثمانية، فقد أمر أن يذكر علماء الدين اسمه محل اسم السلطان في خطبة الجمعة وقام بسك النقود واعتبار مدينة الجزيرة عاصمة له ورفع العلم فوقها، واستحداث منصب شبخ الاسلام واسنده الى الملا (عبد القدوس) (۱۲۰۰ وتوسعت الإمارة ليصل حكم الأمير بدرخان إلى أطراف الموصل وديار بكر وسنه ووان وويران شهر وشنو وأورميه ومهاباد (۱۸۶۰).

تلك الإجراءات أقلقت السلطات العثمانية كثيرا فأخذت تعمل من اجل منع الأمير بدرخان من تحقيق أهدافه عن طريق إثارة المشاكل أمام حكومته (١٠٤١)، ويكاد يتفق الذين كتبوا عن أمارة بوتان على ان التمرد الاثوري كان العامل المباشر والحاسم في سقوط حكومة بدرخان، وان المشرين لعبوا دورا بارزا في إثارة وتحريض الاثوريين ضد الأمير من اجل خلق الأعذار للتدخل العثماني - البريطاني لإنهاء حكم الأمير بدرخان في بوتان (١٠٤٠) بينما كان دور الدولة العثمانية يتمثل في إدامة الصراع بين بدرخان والاثوريين لأنها كانت تهدف إلى إضعاف الجانبين معا (١٠٤٠ ونتيجة لتلك التدخلات فان المار شمعون رفض دفع الضرائب أو الاعتراف بتبعيته لأميري بوتان وهكاري، بالإضافة إلى ان المار شمعون أباح سر كردهستان للدراسة في مدارسهم، حيث ابلغ المار شمعون الحكومة العثمانية بان بدرخان بك يربد ان يستقل بحكمه ويستمد المعونات من الحكومة الفرنسية (١٠٠٠).

تعددت الاراء حول الجهات التي وقفت وراء إثارة الفتن بين الكورد والاثوربين، فبينما ينفي (لطفي) تدخل بريطانيا في إثارة الصراع ١٩٥٣، فإن هناك من يؤكد على دور الدولة العثمانية في مساعدة المشرين على إثارة تلك الفتن ١٩٥١، ببنما يذكر (عشمان على) انه لم تكن للدولة العشمانية أي دور في إثارة الصراع بين الكورد والاثوريين (١٠٥٠).

من الواضع ان الصراع كان في مصلحة كل من الدولة العشمانية لأنها تريد إضعاف الجانبين، وبريطانيا التي تستغل مثل تلك الأوضاع لزيادة تغلغلها في المنطقة، مهما يكن فان الجهود المشتركة أثمرت عن وقوع صدامات مسلحة ومعارك بين الكورد وقسسم من الاثوربين خسلال السنوات (١٨٤١-١٨٤٣م). رغم تلك الأحداث فان العلاقات بين الجانبين لم تصل حتى ذلك الحين إلى الحد الذي خطط له أعداؤهما حيث يؤكد الأمير بدرخان في بيان له للاثوربين في حزيران ١٨٤٣م على ذلك (١٥١١).

وبغض النظر عن تفاصيل المعارك والخسائر لدى الجانبين فان المصادر الأوروبية تحدثت عن وقوع مجازر بحق الاثوربين وفي مقدمتهم (لايارد) (١٥٧١) الذي بالغ في نقل الأخبار لإثارة الدول الأوروبية ضد الأصير بدرخان ودفعهم للضغط على السلطات العثمانية، وفعلا بدا ممثلوا الدول الأوروبية في استنبول ونائب القنصل البريطاني في الموصل (كريستيان رسام) (١٥٠١) بالضغط على الحكومة العشمانية التي أرسلت وفدا نجح في وقف القتال حيث عاد المار شمعون إلى مقره بعد ان كان قد لجأ إلى الموصل، إلا ان ذلك لم ينه الصراع حيث استمرت الجهود في إثارة المشاكل حتى أدى إلى وقوع عدة صدامات وخاصة تلك التي وقعت سنة المشاكل حتى أدى إلى وقوع عدة صدامات وخاصة تلك التي وقعت سنة

اصدر السلطان عبد المجيد الأول (١٨٣٩-١٨٦١م) أوامره للقضاء على حكومة الأمير بدرخان وأسندت قبادة الحملة إلى (عثمان باشا)، حيث نجحت حملته في انها، حكومة الامير بدرخان سنة ١٨٤٧م(١١٠٠٠.

# (( أمارة هكاري ))

هكاري بلاد جبلية تقع في المنطقة الواقعة بين بحيرة وان شمالا ونهر الزاب الكبير جنوبا، وكان مقر الإمارة في مدينة (جولميرك) والتي تميزت بقلعتها الحصينة وبوجود المساجد والمدارس التي شيدها أمراؤها ١٩٠١، واقدم ذكر لها في المصادر العربية للواقدي (٧٤٧-٨٢٣م) يعود للقرن التاسع ١٩٠١، وقال عنها ياقوت الحموي ((إنها بلدة وناحية وقري فوق الموصل في بلد جزيرة ابن عمر يسكنها أكراد يقال لهم الهكارية) (١٩٢١، أما المستشرق أرشاك بولاديان فيقول عن هكاري خلال القرنين التاسع والعاشر المبلاديين بان ((المعلومات المتوفرة لا تشير بالتحديد إلى حدود الهكارية، وإذا حكمنا طبقا لهذه المعطيات فان أكراد الهكارية في هذه الفترة كانوا يعيشون على الأرجع حياة حضرية))(١٩٠١).

يشيسر البدليسي إلى ان أمراء هكاري ينتسبون إلى شخص اسمه شمس الدين (١٩٠٥ ومع ذلك فانه لم تضبط سلسلة نسبهم ولكنهم اشتهروا بعلو الحسب وسمو النسب ثم يرد معلومات عن أمرائهم ويذكر ان حاكم هكاري عز الدين شير استسلم لتيمورلنك سنة (١٩٣٧م) عندما غزا المنطقة إلا انه عاد وأطلق سراحه واصدر منشورا بالحكم باسمه، وحكم بعده ابنه (محمد) الذي حصل على الاعتراف بحكومته من مبرزا شاه رخ ابن تيمورلنك سنة (١٩٤١م) (١٩٤٠م).

تولى الحكم بعده أسد الدين بن كلابي بن عماد الدين والذي لقب بـ (زرين جنك) أي الكف الذهبي لكن الإمارة أخضعت لسبطرة أمراء الآق قوينلو سنة (١٤٧٠م) إلا ان الأمير أسد الدين استطاع العودة إلى الحكم حيث اهتم بشوون الإمارة للنهوض بها.

تولى الحكم بعد أسد الدين ابنه الأمير عز الدين شير والذي اشتهر بعدالته، وخلفه في الحكم ابنه زاهد بك، والذي خضع للشاه إسماعيل الصفوي (١٥٠١- ١٥٠٤م) وكانت علاقاته متينة مع الشاه وحكم (٦٠) سنة، ثم حكم بعده ابنه

(ملك بك) حيث بدأت فى فترة حكمه الصراعات العائلية وخاصة بينه وبين ابنه زين بنه وبين ابنه رين ابنه رين ابنه رين بك من جهة أخرى (۱۹۲۷)، وكانت الإمارة تملك قوة عسكرية في تلك القترة متكونة من عشرة آلاف مقاتل يستلمون الرواتب، وفي حالة الحرب كانت هذه القوة تصل إلى أربعين أو خسين ألف مقاتل (۱۸۷۸).

استمرت الخلاقات العائلية في فترة حكم خلفه (سيد محمد بك بن زاهد بك) حيث تدخل والي وان والسلطان العشماني في إثارة المشاكل في الإمارة بين الأمراء أنفسهم أحيانا، أو بتوجيه الأمير إلى حرب خارجية لإضعافه أحيانا أخرى، كما حدث مع زينل بك بن ملك بك الذي حكم (٤٠) سنة قبل ان يقتل سنة ١٥٨٦م عند قيامه بغارة على الأراضي الإيرانية بأمر من السلطان، وفي فترة حكم ابنه زكريا بك كان الصراع اعنف والتدخل العشماني اكثر، إلا ان زكريا بك استطاع العودة إلى الحكم والاستمرار فيه حتى سنة ١٥٩٦م (١١١٠).

لابد من الإشارة إلى ان المعلومات عن أمارة هكاري قليلة في المصادر التي اعتمدنا عليها وخاصة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وليس هناك سوى إشارات ومعلوما ت قليلة منها ان الأمير عماد الدين كان يحكم هكاري حتى سنة اعراد مرد الأون حسن بك أصير هكاري اشتهرت حكمته في جميع مناطق كوردستان (۱۷۰۱).

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر قامت القوات العثمانية بقيادة باشا وان بعدة حملات عسكرية ضد الأمراء الكورد شمال هكاري، واستغل أمير هكاري الوضع واخضع تلك العشائر لحكمه (۱۷۷۳)، بينما أدت الحملات العشمانية إلى لجوء العديد من الناس إلى الإمارة هربا من الظلم، ويذلك ازدادت قوة الإمارة عرور الزمن حتى ان الأراضي بين بحيرتي وان وأورميه كانت في بداية القرن التاسع عمليا بيد أمراء هكاري (۱۷۷۳).

حاولت إبران بكل الوسائل استمالة أمراء هكاري حتى نجح حاكم أذربيجان عباس ميرزا من كسب عشائر بيلام ورئيسها (إسماعيل بك) مما دفع حاكم هكاري لاستغلال غياب إسماعيل بك وقواته، حيث هاجم قلعته، إلا ان أخت إسماعيل بك مع عدد من الفرسان قدرت قوتهم بد ( ٠٠٠ ) فارس دافعوا عن القلعة بل الحقوا الهزيمة بقوات أمير هكاري. ثم قام عباس ميرزا سنة ( ١٨١٠) بإرسال حملة ضد حاكم هكاري (مصطفي باشا) حيث تصدي لتلك القوات (١٨١٠)، وكان رئيس ناجية برادوست (بهرام بك) قد أعلن تبعيته لحاكم أورميه بعد حدوث خلافات بينه ويين مصطفي بك حاكم هكاري (١٧٥٠)، واستمرت الجهود الإيرانية في الضغط على حاكم هكاري حتى أجبرت جهود عباس ميرزا حاكم هكاري مصطفى بك على الاعتراف بسلطة الشاه الإيراني عليه (١٧٥٠).

في الشلاثينات من القرن التاسع عشر كان ( نور الله بك) يحكم هكاري من مقره في ( باش قلعة )، وكان ابن أخيه ( سليمان بك ) الشخصية الشائية في هكاري في جولمبرك، وكان والده أميرا على هكاري وعند وفاته كان ( سليمان بك) الوريث الشرعي له، إلا أن ( نور الله بك) بما يملكه من كفاءة ونشاط نجع في إبعاد جميع منافسيه وأن يصبح أميرا على هكاري(١٧٧١)، وانضم إلى الخلف المقدس الذي شكله بدرخان بك أمير بوتان بل كان من انشط أعضائه(١٧٨٨).

كان الكورد في الإمارة عبارة عن اتحاد عشائري كبير، وكان يعيش إلى جانب الكورد، الأرمن والاثوريين، وكانت العلاقات بين الكورد والاثوريين في هكاري علاقات صداقة، فمثلا وعند حصول خلاف بين نور الله بك أمبر هكاري (ومالك إسماعيل) زعيم الاثوريين سنة ١٨٤٢م فان البطويرك مار اوراها تدخل في الأمر وأرسل رسالة إلى نور الله بك يرجوه فيها أن يكون عطوفا مع مالك إسماعيل وأن يعفوا عنه وأن تكون نصيحته كنصيحة الأب لابنه (١٧٨١). وكدليل أخر على تلك يعفوا عنه وأن تكون نصيحته كنصيحة الأب لابنه (١٧٨١). وكدليل أخر على تلك العلاقات الجيدة أنه حتى تشكيلات مقاتلي منطقة هكاري كانت تتشكل من الكورد والاثوريين، ورغم حدوث بعض النزاعات بين العشائر فإنها لم تكن تحمل طابعا دينيا (١٨٠١)، فقد كلف نور الله بك في إحدى المرات عضو مجلس (باش قلعة) الأرمني (ماردوا) لقيادة قوة عسكرية حيث استولت على مناطق لعشيرة شكاك في الجانب الإيراني، فاستولى على قلعة (جوبي)، ولكن نور الله بك اضطر إلى سحب قواته بعد تهديد من (بحيي بك) أحد أمراء المنطقة (١٨٠١)، غير أن تلك العلاقات

الجيدة على ما يبدو قد تصدعت بعد ظهور المبشرين والدبلوماسيين الغربيين هناك(١٨٠٠).

كان لنور الله بك هبشة استشارية متكونة من ثلاثة أعضاء هم (شريف اغا الكرافي ومالك يونان بن مالك بنيامين من عشيرة تياري العليا وحسن اغا من جلى) وكان يستشيرهم في إدارة هكاري، ومن الواضح ان تشكيلة الهيئة تؤكد مرة أخرى على روح التسامح والعلاقات الجيدة بين الكورد والاثوريين الممامح والعلاقات الجيدة بين الكورد والاثوريين الممام

كانت لجهود المبشر الأمريكي (كرانت) (۱۸۴۱ الذي زار هكاري وأقام علاقات مع كل من نور الله بك والمار شمعون، في إثارة الصراع وخاصة عند قيامه ببناء مركز تبشيري في (أشتبا) كان أشبه بقلعة، فانزعج نور الله بك من هذا البناء، واعتبره الكورد حصنا عسكريا ولذلك شعروا بالتهديد (۱۸۰۵، بالإضافية إلى جهود المار شمعون نفسه في أحداث وإثارة المشاكل للأمير نور الله بك من خلال الاتصال بسليمان بك المنافس الرئيسي لنور الله بك والاتفاق معه للعمل على القضاء على نور الله بك المنافس الرئيسي لنور الله بك والاتفاق معه للعمل على القضاء على نور الله بك العون من حليفه بدرخان العسكرية بين الجانبين وخاصة بعد ان طلب نور الله بك العون من حليفه بدرخان بك.

وبغض النظر عن تفاصيل الصراع والمعارك والخسائر، فان تلك الصدامات كانت الدافع الرئيسي ورا، تنظيم حملة عسكرية عثمانية ضد الأمير بدرخان والتي نجحت في إنهاء حكمه في بوتان سنة ١٨٤٧م، إلا أن قبائد الحملة (عشمان باشا) لم يستطع القضاء على حكم نور الله بك في هكاري حتى سنة ١٨٤٩م حيث تولى رشيد باشا قبادة الحملة ضده بعد وفاة (عثمان باشا) بالكوليرا، حيث لم يتمكن نور الله بك من الاستمرار في المقاومة أمام قواته واجبر على الانسحاب إلى إبران ١٨٤٠، بينما تذكر الوثائق البريطانية أن العشمانيين تمكنوا من إلقاء القبض عليه ونفيه ونهه ونفيه (١٨٥٠).

من جانب أخر لابد من الإشارة إلى ان الحملة العشمانية فكنت من إنهاء حكم الأمبير (شريف بك) في بدليس سنة ١٨٤٩م حيث قسبض عليه ونفي إلى

استنبول (۱۸۹۱ وكان الأمير قد انضم إلى الحلف المقدس الذي شكله بدرخان بك، وقام بثورة كبيرة ضد العشمانيين سنة ۱۸۳٤، إلا أن المعلومات لا تشبر إلى دور كبير للإمارة في الأحداث خلال فترة البحث.

بالإضافة إلى ما ذكرناه عن أهم الإمارات الكوردية القائمة، فان مناطق أخرى من كوردستان شهدت ثورات وانتفاضات ومنها ان (خان محمود) كان يسيطر عسكريا على مقاطعات واسعة من جبال ووديان ولاية وان، ولم يكن نفوذ الوالي اسحق باشا يتعدى السهل الذي تقع فسه وان (۱۹۰۱، وبالإضافة إلى ثورة عام ١٨٨٥ التي قام بها الكورد في بايزيد ووان والتي امتدت حتى إيران واستمرت حتى سنة ١٨٨٨م، حبث أخمدت الثورة بالجهود المشتركة للقوات الإيرانية - العثمانية (۱۸۱۰، وثورة أكراد زازا سنة ۱۸۲۰ والتي امتدت حتى سيواس وكذلك ثورات أخرى في مناطق مختلفة من هكاري وطور عابدين بين الأعوام ١٨٢٩ والتي استمرت أحداثها ثلاث سنوات حتى تم القضاء عليها ١٨٢٠.

لابد من الإشارة إلى انه بالإضافة إلى ما كانت تتمتع به الإمارات الكوردية من استقلال وما قامت من ثورات وانتفاضات في مختلف أنحاء كوردستان، فإلى جانب كل ذلك كانت العديد من العشائر الكوردية القوية تتمتع إلى حد ما بالاستقلال بشؤونها ولا تكترث بأوامر الحكومة العثمانية، وخير مثال (عشائر الملي)(١٩٢٠).

يلخص لونكريك في وصفه للإمارات الكوردية وما كانت تعانيه من مشاكل ونزاعات داخلية فيذكر ((وكان الدور التركي في هذا النزاع، دور المنعم بالفرمانات أحيانا والمتقبل للخضوع الاسمي والمساعدة العسكرية ... وكانت الخطة التركية العامة المتخذة حيال الدويلات الكردية خطة السكوت عن الأخطاء وقطف ثمار الإمراطورية إذا أينعت من دون جهد))(١٩٤١).

يعبر لونكريك جزئيا عن أسباب ضعف وانهيار الإمارات الكوردية بفعل نزاعات داخلية وسياسة عشمانية تعمل على تشجيعها، إلا أن الحقيقة هي أن انهيار الإمارات الكوردية كان يتم على الأغلب على يد القوات الأجنبية من خارج تلك

## الإمارات وأحيانا عشاركة وتنسيق اكثر من جهة.

#### الهوابش

- Borhanedin, A. Yassin, Vision or Reality. The Kurds in the polic of (1) the great powers 1941-1947, Sweden, 1995, p.43
- (٣) ذكر الرحالة الفرنسي كويليم اوليفر الذي زار بغداد (١٧٩٦-١٧٩٧م) انه كان من المبكن ان يتضم
   الى حاصبة بغداد ما بن (١٣-١٥) ألف مقاتل من قبائل كوروستان عند الطلب:
- J. B. Kelly, Britain and the Parsian Gulf 1795-1880, Oxford, 1968, p.35
- (٣) زكي، خلاصة ...، ص ٣٦٠ : توما بوا، لمجة عن الأكراد، ت: محمد شريف عشمان، النجف،
   ١٩٧٣، ص١٠.
- (۱) صلاح بدر الدین، الاکراد شعبا وقضیه، بیروت، ۱۹۸۷، ص۳۵ : کریم احمد، مصمله ی کورد و بهرپرسیاری نیودهوله تی، گوفاری ریگای ثاشتی وسوسیالیزم، ژماره ۲۱، دمشق، ۱۹۹۱، ص۱۹۹ وما بعدها : مولتکه، الکورد وکوردستان ... ص۲۹.
- (٥) نقالا: احمد عشمان ابر بكر، كردستان في عهد السلام، ق٦، مجلة الثقافة، العدد ٥، مايس.
   ١٩٨٠، ص ص ٤٨-٤٩.
  - (٦) القضية الكردية والقومية العربية، بيروت، ١٩٦٣. ص٢٧.
- (٧) جليلي جليل واخرون، الحركة الكردية في العصر الحديث، ت: عبندي حاجي، بيروت، ١٩٩٧. ص١١.
- ٨١) زكي، تاريخ الدول ...، ص ٤٦٦ : للتفاصيل حول أصول التسمية: جمال بابان، بابان في التاريخ ومشاهير البابنين. د.م، ١٩٩٣ ،ص9 ومايعدها.
  - (٩) ريج، المصدر السابق، ص ٢٠٨.
  - (١٠) البدليسي، المصدر السابق، ص ٢٩١.
  - (١١) نوار، تاريخ العراق الحديث، ص ١١٢.
- (۱۳) زکي، مشاهير ... ج۲، ص ۱۰۸ : توفيق قەفتان، ميژووی حوکمدارانی بابان له قەلا جوالان تا دورست کردنی شاری سلیمانی ۱۹۱۹–۱۷۸۵م، بهغدا، ۱۹۹۹، ص ۱۰.
- (١٣) هم الرقبق البيض الذي كان والى بغداد حسن باشا (١٠٠٤-١٧٢٣م) قد اشتراهم من اسواق تغلبس، وكانوا بودعون في صدارس خاصة، وكان في بغداد دائرة خاصة للاشراف على شراء المساليك، ويعتبر حكم المساليك بداية عهد جديد في تاريخ العراق الحديث. علاء موسى كناظم نورس، حكم المباليك في العراق (١٩٧٠-١٨٢٩م)، بغداد، ١٩٧٥، ص٢٦.
  - (١٤)سالنامه ولايت موصل ۱۳۳۰ هـ (۱۹۱۲م)، ص١٠٢.

- (١٥) الكركوكلي، المصدر السابق، ص ص ١٣٦-١٣٧.
- (۱۹) للتفاصيل عن الصراع بنظر: المصدر نفسه، ص ۸۱ ومابعدها : نهوشيروان مستهفا تهمين،
   مبرايه تي بابان له نيوان بهرداشي روم وعهجهم دا، سليماني، ۱۹۹۸، ص ۸۸ وما بعدها.
- (۱۷) للتفاصيل عن أسباب النقل والتسمية ينظر: عبد ربه سكران إبراهيم الواتلي، تاريخ الإمارة البابانية الكردية (۱۷۸۵-۱۸۵۱م). رسالة ماجستير مقدمة لكلية الأداب، جامعة القاهرة، ١٩٧٩، ص١٨٥ وما بعدها : جمال بابان، أصول اسماء المدن والمواقع العراقية، مطبعة المجمع العلمي الكردي، بغداد، ١٩٧٦ ج١، ص ص ٥٠٥-٣٠٩.
- (١٨) عشمان بن مند الراتلي البصري، مطالع السعود، الموصل، ١٩٩١، ص ١٨٢ : الكركوكلي، المصدر السابق، ص ١٨٢.
- (۱۹) محمد امين زكى، تاريخ السليمانية وأتجالها، ت: الملاجميل الملا احمد الورزيبائي، يقداد، ۱۹۵۱، ص. ۱۰۰
- ( ۲۰) سالنامه ولایت یغداد ،۱۳۱۲ هـ (۱۸۹۶م)،ص ۱۸۸۸. وسیتم الاعتماد علیها في تثبیت فشرة حکم ولاة یغداد.
  - (٣١) البصري، المصدر السابق، ص ٢٥٤.
- (٣٣) يانين العمري، غرائب الاثر ... ص ص ٦٨-٦٩ : احمد على الصوفي، المباليك في العراق، المرضل، ١٩٥٢، ص ٩٨.
  - (٢٣) الكركوكلي، المصدر السابق، ص ٣٣٧ :

Hassan Arfa .The Kurds An Historical and Political Study .Oxford University .New York Toronto .1960 .P22

- (۲۵) احمد راسم، المصدر السابق، ص ۱۹۳۱ : الكركوكلي، المصدر السابق، ص ۳٤٣ : زكي، تاريخ السلسانية، ص ص ۱۱۲-۱۱۶.
  - (٢٥) العراوي، تاريخ العراق بين احتلالين، جـ٦، ص ١٨٦.
- (٣٦) أشارت بعض المسادر إلى رغبة عبد الرحمن باشا بتولى منصب والي بغداد، إلا ان ربع نقل عنه قوله: ((ان جرعة واحدة من ماء ثلوج بلادى تساوي في قبمتها عندي رتب الإمبراطورية بكاملها. هذا وبانتقالي إلى بغداد سيزداد نصيبي من نعم الحياة، ولكنها ستؤدي أخبرا إلى دمار العائلة الباانية)). المصدر السابق، ص ٦٨.
- (۲۷) عبد القادر ابن رستم بابانی، تاریخ وجغرافیای کوردستان موسوم به: سیر الأکراد، چاپخانهی ارذنک، تهران، ۱۳۶۸، ص ۱۹۲۳: کاوس قهفتان، نهوروحمان ثاشا لعتای تعرازوردا، گوشاری کولیجی نهدیبت، زانکری بهغدا، ژماره ۲۰-۲۰، ۲۱۷۷، ۷۱۲.
  - (٢٨) الكركوكلي، المصدر السابق، ص ٢٥٥.

- (۲۹) زكي، تاريخ السليمانية ... ص ص ۲۷ ۱ ۱۲۸ : البصري، المصدر السابق، ص ۲۷۷ : نورس، المصدر السابق، ص ۲۲۱.
  - (٣٠) احمد راسم، المصدر السابق، ص ص ١٩٦٤-١٩٦٥.
- (٣١) زكى، تاريخ السليمانية ... ص ص ١٣٥-١٩٣٨ : سليمان فائق بك، تاريخ الماليك (الكوله مند) في بغداد، ت: محمد نجيب أرمنزي، بغداد، ١٩٦١، ص ٤٤ : محمد احمد محمد، الشيخ معرف النودهي وداود باشا والى بغداد، مجلة كاروان، العدد ٢٠٠٠ ١٩٨٧، ص ص ١٤٤٥-١٤٥٨.
  - (٣٢) ربع، المصدر السابق، ص ٩١.
- (٣٣) عبد العزيز سليمنان توار، داود باشنا والي بقداد، ص ١٣٠ : زبير بلال إسماعيل، اربيل في. ادوارها التاريخية، النحف، ١٩٧٠، ص ٣٣١.
- (٣٤) زكي، تاريخ الدول والإصارات الكردية في العهد الإسلامي، ت: محمد على عوني، القاهرة ن
   (٣٤) م ٤٤٧ : مبر بصرى، الصدر السابق، ص ٣٧.
  - (٣٥) زكي، تاريخ السليمانية ... ص ١٥٨.
    - (٣٦) أدموندز، المصدر السابق، ص ٥٧.
      - (٣٧) زكى، تاريخ الدول ... ص ٤٣٢.
    - (۳۸)زکی، تاریخ السلیمائیة ..، ص ۱۹۲.
    - (٣٩)الكوراني، المصدر السابق، ص ٩٧.
  - (٤٠)كاوس قه فتان، بابان سوران بوتان، ص ١٥ وما بعدها.
    - (٤١) المصدر السابق، ص ٥٣.
    - (٤٢)المصدر السابق، ص ٦٧.
  - (27) شيخ روزا نالمهاني، ديراني شيخ روزا تالعهاني، سليماني، ١٩٩٩، ص١٤٥٠.
- (٤٤) زكي، تاريخ الدول ...، ص ٤٠٠ : الكوراني، المصدر السابق، ص ١٣٨ : عبد الفتياح على يحيي، الهجوم العثماني على كردستان وسقوط أمارة سوران، مجلة كاروان، العدد ٥٣، ١٩٨٧، ص ١٣٨٠.
  - (٤٥) البدليسي، المصدر السابق، ص ص ٣٧٣-٢٧٤.
    - (٤٦) المكرباني، المصدر السابق، ص ص ٦-٧.
  - (٤٧) المصدر نقسه، ص٨: زبير بلال إسماعيل، اربيل في أدوارها التاريخية، ص٢٦٥.
- (٤٨) المكرباني، المصدر نفسه، ص٨: جمال نبز، الأمير الكوردي مير محمد الرواندوزي الملقب بـ(ميري كوره)، ت: شمس الدين سلا حشوري، د.م، ١٩٩٤، ص٣٣.
  - (٤٩) العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، ج٤، ص ص ٤٠-٤١.
- (٥٠) البدليسي، المصدر السابق، ص٢٧٩ : المكرياني، المصدر السابق، ص٩ : صالح محمد أمين،

- کورد وعدجهم میزووی سیاسیی کورده کانی ثیران، د.م، ۱۹۹۳، ص ۱۲۰.
  - (٥١) الكرباني، المصدر السابق، ص ص ١٨-١٣.
  - (٥٢) زبير بلال إسماعيل، اربيل في ادوراها التاريخية، ص٢٧٣.
    - (٥٣) المكرياني، المصدر السابق، ص ص ١٣-١٤.
  - (٥٤) زكى، خلاصة ...، ص ٢١٤ : نيز، المصدر السابق، ص٣٣.
    - (٥٥) عبد الفتاح على يحيى، الهجوم العثماني ...، ص١٣٥.
- (٥٦) المكرباني، المصدر السابق، ص ٢٧: الكوراني، المصدر السابق، ص ١٢٩: زبير بلال إسماعيل،
   اربيل في أدوراها التاريخية، ص ٣١٠.
  - (٥٧) نقلا عن: نبز، المصدر السابق، ص ٤١...
  - (٥٨) كاوس قه فتان، المصدر السابق، ص ٤٣.
- (٩٩) المكرباني، المصدر السابق، ص ص ٢٧. ١٠-٤١: صالح محمد أمين، المصدر السابق، ص ٩٩ وما بعدها : جلبل واخرون، الحركة الكوردية ...، ص ص ق ١٦٠١: نيز، المصدر السابق، ص ٩٥ وما بعدها : علاته دين سجادي، ميثروي رايه ريني كورد، ص ٤٤: زيبر بلال إسماعيل، اربيل في ادوراها التاريخية، ص٣٠١: وللتفاصيل عن تنظيماته ينظر: عبد الفتاح على يوتاني، تنظيمات الأمير محمد باشا العسكرية والادارية والاقتصادية في الإمارة السورانية، مجلة كاروان، العدد ٨٩.
- (۱۰) المكرباني، المصدر السابق، ص 20. يظهر الاختلاف الواضع بين المصادر في تحديد التاريخ الدقيق لكتبر من الأحداث أو فترة حكم الأمراء في أمارة سوران، فبينما يزكد المكرباني بأنه شاهد قبر الأمب (احسد بن أوغز) سنة ١٩٣٨م وقد كتب عليه توفي سنة ١٣١٥هـ (١٨٠٠م)، فان الأمبير (احسد بن أوغز) لك الصفير الذي حكم بعده قد توفي سنة ١٩٧٨م ، بينما يذكر ازوياني، المكرباني، المصدر (زكي) ان أوغز بك الصنفير تولى الحكم مكان والده سنة ١٩٨٠م. ينظر: المكرباني، المصدر السابق، ص ١٩٠٥ : زكي، مشاهير ، ج١، ص١٩٥٠
- (٩١) هاملتون جب وهاروك برين، المجتمع الإسلامي والغرب، ت: عبد المجيد القيسي، القسم الأول.
   دمشق، ١٩٩٧، ص ٢٠٠٥.
  - (٦٢) نوار، داود باشا، ص ١٣٠ وتاريخ الفراق الحديث، ص١٠١.
    - (٦٣) المكرياني، المصدر السابق، ص ص ٣٠-٣٣.
- (٦٤) لونكريك، المصدر السابق، ص ٣٤٣ : الكوراني، المصدر السابق، ص ص ١٣٠-١٣١ : صديق الدملوجي، أمارة بهدينان الكوردية أو أمارة العمادية، اربيل، ١٩٩٩، ط٢، ص ٣٩.
- (٦٥) الصائغ، المصدر السابق، ص ص ٣٠٦-٣٠٧ : المكرباني، المصدر السابق، ص٥٧ : نيز، المصدر السابق، ص١٩٩٨ : نيز، المصدر السابق، ص ١٩٨٨ : من١٢٨ .

- (٦٦) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ٨٧.
- (٦٧) عبد الرزاق الحسيني، اليزيديون في حاضرهم وماضيهم، مطبعة العرفان، صيدا، ١٩٥٣، ص٩٦.
- (٦٨) زكي، خلاصة ... ص ٣٤٤ : نوار، تاريخ العراق الجديث، ص ١٣١ : الدملوجي، المصدر السابق. ص ٤٠.
- (٦٩) لونكريك، المصدر السابق، ص ٣٤٣: الكوراني، المصدر السابق، ص ص ١٣٢-١٣٣: طارق جمهاز، له باردي ميترووي حوكمداري قعزاي ربواندوز، مجلة متين، العدد ٦٨، دهوك، ١٩٩٧، ص ٢٤٠
- (۷۰) المكريائي، المصدر السابق، ص ص ٥٣-٥٤. وللتفاصيل حول تلك العلاقات بنظر: قاسملو، المصدر السابق، ص ٤٧: صالح قه فتان، ميژووى نه تعودى كورد، ص ٣٧٠: عبد الفتاح على يحبي، حقيقة الاتصالات والمراسلات بين محمد على باشا وامير سوران، مجلة كاروان، العدد ٣٧. ١٩٥٥، ص ٩٠٠٠.
  - (٧١) المصدر السايق، ص١٧٠.

(YY)

Lon- Mountains the but friends No Morris Harvey and Bulloch John don .1992 .P79.

- (٧٣) المصدر السابق، ص ص ٥٠-٥١.
- (٧٤) عرب وأكراد، بيروت، ١٩٩٥، ص.٣١.
- (٧٥) هادي رشيد الجاوشلي، القرمية الكردية وتراثها التاريخي، ص١٠٢.
  - (٧٦) الكرياني، الصدر السابق، ص٦٥.
  - (۷۷) نوار، تاريخ العراق الحديث، ص ص ٥٠٥-١٠٧.
- (٧٨) خالفين، المصدر السابق، ص ٥٢ : زبيسر ببلال إستصاعبيل ، تناريخ اريبيل، اربيبل، ١٩٩٨.
   ص١٨٨٠.
  - (٧٩) بيركنس، المصدر السابق، ص ص ١٧٦-١٧٧.
  - (٨٠) المكرياني، المصدر السابق، ص ٦٨ : الكوراني، المصدر السابق، ص ٦٣٣ :

Kendal .Op .Cit .P20:

وللتفاصيل عن أسباب مقوط الإمارة بنظر: نبز، المصدر السابق، ص ١٣٤ وما بعدها: هادى رشيد الجارشلي، تراث أربيل التناريخي، أربيل، ١٩٨٥، ص٣٣: زبير بلال إسماعيل، محمد الخطي ونهاية الإمارة السررانية، مجلة الحكم الذاتي، العدد ٤، ١٩٨٣، ص ٣٣ وما بعدها: مسعود محمد. تثنية الحج الى اعتاب العلامة الخطي، ق١ - ق٢، مجلة كاروان، العددين ٧١ - ٢٧، محمد . ثنية الحج الى اعتاب العلامة الخطي، ق١ - ق٢، مجلة كاروان، العددين ٧١ - ٢٨.

(۸۱) كاوس قده فتان، بابان - سوران - بوتان، ص٥٦ وما بعدها : للتفاصيل عن دوره ينظر: عبد الفتاح على بحيي، الهجوم العثماني على كردستان وسقوط أمارة سوران ،ق٢، مجلة كاروان، العدد ٥٣، ١٩٨٧، ص١٤٩ ومابعدها.

(AT)

Bulloch and Morris Op .Cit .P80.

- (AT) لونكربك، المصدر السابق، ص ٣٤٣ تفاصيل الهجوم العثماني على كوردستان ونهاية الأمير محمد في المبحث الثالث من هذا الفصل.
  - (٨٤) المكرباني، المصدر السابق، ص ص ٧٠-٧٨.
- (٨٥) عماد عبيد السلام رؤوف، الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة ١٣٥٨-١٩٩٨، بغداد، ١٩٩٣، ص ٨٤.
  - (٨٦) زكى، تاريخ الدول ...، ص ص ٢١٥-٤١٦.
- (۸۷) للتفاصيل بنظر: كاوة فريق احمد، المصدر السايق، ص ص ۱۰ ۱۱ : عبد الفتاح على يحبي، الملا يحبى المزوري وسقرط أمارة بادينان. ق١، مجلة كاروان، العدد ١٩٨٦، ١٩٨٩، ص١٥٤.
  - (٨٨) المنشى البغدادي، المصدر السابق، ص ٨٤ : المائي، الأكراد في بهدينان، ص ٣٨.
    - (٨٩) محفوظ العباسي، أمارة بهدينان العباسية، المرصل، ١٩٦٩، ص١٨٠
    - (٩٠) البدليسي، المصدر السابق، ص١٣٨ : المائي، الأكراد في بهدينان، ص١١٨.
  - (٩١) العباسي، المصدر السابق، ص ص ٥٠-٥١ : المائي، الأكراد في بهدينان، ص١١٨.
    - (٩٢) جمال رشيد احمد، دراسات كردية في بلاد سربارتو، بغداد، ١٩٨٤، ص١٤٠.
- (٩٣) احسد عشمان أبر بكر، نظرة في اصل تسمينة باديشان والعسادية، جريدة خيبات،العند، ١٩٨٨،٨٦٩ . ص١١.
  - (٩٤) البدليسي المصدر السابق، ص١٤٠ : العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، ج٣، ص٣٦.
- (٩٥) البدليسي، المصدر السابق، ص ١٤١ : الماني، الأكراد في بادينان، ص١٢٠ : الدملوجي، المصدر السابق، ص١٢.
- (٩٦) للتفاصيل ينظر: ج. ل. يكي كرسو وشريار عدلي، رسالة (حسن بك) أمير العمادية بشان اوضاع إبران سنة ١٩٩٦م، ت: عبد الله محمد احمد الحماد، مجلة زاكروس، العدد ٣، ١٩٩٧، ص ص ٨-٢٠.
- (٩٧) عبد الرحمن المزوري، بعض الوقائع المهمة في تاريخ بادينان، مجلة كاروان، العدد ٨١، ١٩٨٩. ص١٤٨.
- (۹۸) للتفاصیل عن حملته بنظر: حسین حزنی موکریانی، میترووی کورد ونادر شاه له خاکی ئیران. راوندز، ۱۹۳۸، ص۵۰ وما بعدها : زکی، خلاصة ...، ص ص ۱۹۳۸-۲۲۹ : رؤوف، الموصل فی

- العهد العشماني، ص١٧٠ : سهيل قاشا، حملات نادر شاه في وثانق سريانية، مجلة كاروان، العدد ٧٥، ١٩٨٨، ص. ص. ١٩٥٢-١٩٥٢.
  - (٩٩) الماني، الأكراد في بهدينان، ص ص ١٣٨-١٤١ : الدملوجي. المصدر السابق، ص٢٩.
  - ( ١٠٠) العمري، غرائب الاثر ...، ص ص ط ١٨-٣٣ : المائي، الأكراد في بهدينان، ص ١٤١.
    - (۱۰۱) زکی، خلاصة ...، ص۲۳۱.
    - (١٠٢) العمري، غرائب الاثر ...، ص٤٧.
- (١٠٣) المصدر نفسه، ص٤٤ : ويذكر المائي ان أمير بابان هو الذي توسط بينهم. الأكراد في بهديتان.
   ص٤٤٢ : جلبل، من تاريخ الامارات ...، ص٤٥٠.
  - (۲۰۶) المائي، الأكراد في بهدينان، ص ١٤٤.
    - (١٠٥) العمري، غرائب الأثر ...، ص٦٣.
    - (١٠٦) المائي، الفردوس المجهول .... ص٧٧.
      - (١٠٧) العمري، غرائب الأثر ...، ص٦٦.
  - (١٠٨) زكي، تاريخ الدول ...، ص ٣٩٧ : المائي : الأكراد في بادينان، ص ١٤٥.
    - (۲۰۹) المائي، الأكر د في بادينان، ص١٤٥.
      - (۱۱۰) المصدر نقسه، ص ۱٤٦.
      - (١١١) العمري، غرائب الأثر ...، ص٨٢.
    - (١١٢) المائي، الأكراد في بادينان، ص ص ١٤٦-١٤٧.
      - (١١٣) رؤوف، الأسر الحاكمة ...، ص٢٠٩.
      - (١١٤) المائي، الأكراد في باديتان، ص١٤٧.
        - (١١٥) فريزر، المصدر السابق، ص٢٢.
  - (١١٦) زكى، خلاصة ...، ص ٢٤٥ : المكرياني، موجز تاريخ أمراء سوران، ص ٥٨.
    - (١١٧) سالنامه ولاية الموصل، ١٣١٢ (١٨٩٤م)، ص٤٤٣.
      - (١١٨) الصائغ، المصدر السابق، ص٢١١.
      - (١١٩) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص١٠٢.
- ( ۱۲۰) نوار، تاريخ العبراق الحنديث، صن صن ۱۱۰-۱۹۱ ؛ على الوردي، لمحنات تاريخيينة من تاريخ العراق الحديث، ج٢، بغداد، ۱۹۷۱، صن ص ٢٤-٤٤.
  - (١٣١) زكي، خلاصة ...، ص ٢٤٨.
- (١٣٢) العباسي، المصدر السابق، ص ص ١٠٨-١٠٩. للتفاصيل عن علاقات الامارة مع الامارات والولايات المجاورة ينظر: كاوه فريق احمد، المصدر السابق، ص ص ١٠٦-٨٠.
- (١٣٣) العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، ج٧، ص ٣٧ : العباسي، المصدر السابق، ص ص ١١٢-

- ١١٤ : المائي، الأكراد في بهدينان، ص ١٥٤ : للتفاصيل ينظر: عبد الفتاح على بحيي، الملا
   عجي المزوري وسقوط أمارة بادينان، ق٣، مجلة كاروان، العدد ٤٣، ١٩٨٦، ص١٤٩٠ وما بعدها.
- (١٣٤) المصدر السابق، ص ص ١٤٨-١٤٩ : سترك Streck .M ، يهتان، دائرة المعارف الإسلامية، ن: احمد الشنتناوي واخرون، ببروت، المجلد الرابع، ص ص ٢٤٩-٢٥٣.
  - (۱۲۵) زکی، خلاصة ...، ص ص ۱۵۲، ۱۵۹.
    - (١٣٦) البدليسي، المصدر السابق، ص ١٤٩.
- (١٣٧) للتفاصيل بنظر: محمد بوسف غندور. تاريخ جزيرة ابن عصر منذ تاسبسها حتى الفتح العشمائي.
   ٢٠-٣٠. ودر ١٩٥٠ه ١٩٥، دار الفكر اللبناني، يبررت، ١٩٩٠، ص٣٦٣.
- (۱۲۸) قبائل تركمانية جاءت من تركستان واستقرت بين أذربيجان وخربوت وآمد أواخر القرن الرابع عشر. عبد الله بن فتع الله البغفادي، التاريخ الغبائي، دراسة وتحقيق: طارق المحمداني، بغفاد، 1970، ص ۲۷۳ ومابعدها.
  - (١٣٩) البدليسي، المصدر السابق، ص ص ١٥٠-١٥٥.
    - (١٣٠) المصدر نفسه، ص ص ١٥٥ ١٩٤.
    - (١٣١) لونكريك، المصدر السابق، ص ٢١٣.
  - (۱۳۲) هروری امارة بوتان... ص۳۵، تفاصیل اخری فی:
- كوني ره ش. انتفاضة يزدان شير البوطاني ١٨٥٤-١٨٥٥، مجلة متين، العدد ٥٧، دهوك. ١٩٩٦، ص. ١٠٩
  - (١٣٣) لطفي، الأمير بدرخان، ت: على سيدو الكوراني، دمشق، ١٩٩٢، ص١٠٠.
- Dilawer Zengî, Bîranînên Celadet Bedirxan, Kovara Pirs, hijmar (۱۳٤) 11, sal 3, zistana 1997, Têbîbiya R.18
- (۱۳۵) شمرینی، المصدر السابق، ص ۵۱ : شیرکوه، المصدر السابق، ص ۵۰ : سلمان عثمان (کونی ره ش) الأمبر جلادت بدرخان (حیاته وفکره)، تقدیم الأمبرة روشن بدرخان، دمشق، ۱۹۹۷، ص۱۹ : بینما یذکر زکی بأنه تولی الحکم سنة ۱۸۸۲م، خلاصة ...، ص۲۵۰.
- John Joseph, The Nestorians and their Muslim Neighbors, New (۱۳۹) المحمد Jersey, 1961, p:50: كريس كوجيبرا، ميثرووي كورد له سعدهمي Jersey, 1961, p:50: كريس كوجيبرا، ميثروان أمير النشال القومي في القرن رباني، تاران، ۱۳۹۹، ص ص ۵۳-۱۵، بعرخان السندي، بعرخان أمير النشال القومي في القرن الناسم عشر في كوردستان، جريدة التاخي، العدد (۱۰۵۱)، ۲۵ أبار، بغداد، ۱۹۷۲.
- (۱۳۷) صديق الدملوجي، اليزيدية، الموصل، ۱۹۵۹، ص ٤٦٥ : صالح بدرخان، مذكراتي، ت: روشن بدرخان، دمشق، ۱۹۹۱، ص ۱۹ : وللتفاصيل عن التوجهات القوصية للأمير بدرخان بنظر: صلاح محمد سليم هروري، أمارة بوتان في عهد الأمير بدرخان (۱۸۲۱-۱۸۶۷م) دراسة تاريخية

- ساسية، ص ص ۵۸ ۹۰.
- (١٣٨) زكى، خلاصة ...، ص ٢٥٠ : شيركوه، المصدر السابق، ص٠٤٠
- (۱۳۹) شمزيني، المصدر السابق، ص ۷۷: المقدم شيخ عبد الوحيد، الأكراد ويلادهم وتاريخ الشعب الكوردي منذ اقدم العصور إلى العصر الحاضر، ت: عبد السميع سراج الدين، لاهور، د.ت، ص١٤٢.
- (۱۱۰) شبرکرد، المصدر السابق، ص ۱۱ : مستوره کوردستان، المصدر السابق، ص ص ۱۹۵ ۲۰۳ : قاسیلیمغا ی . نی، کوردستانی خوارووی روژهدلات لمسددی حدقدوه تا سمردتای سددی نوزده (کورتیمکی میژووی میرنشیتانی نمرددلان وبایان : و : رشاد میران، همولیر، ۱۹۹۷ ص ۸۵ P23 .cit .op .Kinnane
  - (١٤١) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ١٢٠.
- (١٤٣) زكي، خلاصة ...، ص ٣٥ : شيركوه، المصدر السابق، ص ٤٣ : مالميسانز، المصدر السابق، ص٣٩..
- (۱۶۳) عبد الرحمن بدرخان، بدرخان یك، روژنامهٔ كوردستان، ژمبارهٔ ۱۳، جنیف، ۲۰ مارت ۱۳۱۵ (۱۸۹۹م)، ص۳.
  - (١٤٤) نقلا عن خالفين؛ المصدر السابق، ص ٦٠.
- ( ١٤٥) تارشاك سافر سيتان. ميژووي كورد وكوردستان، و: عبد الله شالي، سليماتي، ١٩٦٠، ص٣٦، : شيركرد، للصدر السابق، ص ٤٦: هومي، المصدر السابق، ص ١٥٣:

Kendal Op .Cit .P. 20

وعن بعض مواقفه لتطبيق العدالة ينظر:

Dilawer Zengî, Bîranînên....., RR. 13-17

- (١٤٦) جليل، من تاريخ الإمارات.. . ص . ١٣٧ للتفاصيل ينظر: صلاح هروري، الأرمن في حكومة الأمير بدرخان، مجلة كولان العربي، العدد (٣٧)، اربيل، حزيران ١٩٩٩، ص٩٤ : فائق بولات، الأمير بدرخان والعلاقة بين الكورد والارمن والأشوريين، ت: عبد الحميد زيباري، مجلة كولان العربي، العدد ٣٩، ١٩٩٩، ص ٨٣، محمد شفيق الزيباري، الاحوال الدرية والاخبار المسكبة في السلسلة الزيبارية، الموصل، ١٩٣٥، ص ٨٣.
  - (١٤٧) مالميسائز، المصدر السابق، ص ٤٠.
- (۱۲۸) زكي، خلاصة ... ص ۲۰۲ : جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ۱۲۰ : شيركوه، المصدر السابق، ص ص السابق، ص السابق، ص ص السابق، ص السابق، ص ص ٢٠-١٣ : مالميسانز، المصدر السابق، ص ص ٢٠-٣٩ : مالميسانز، المصدر السابق، ص ص
- (١٤٩) أي، بي، مسيسجسرسسون، رحلة مستنكر إلى بلاد منا بين النهسرين وكسردسستسان، ت:فسؤاد

- حميل بغداد ، ۱۹۷۱ ،ص
- (١٥٠) كوجيرا، المصدر السابق، ص٤٨ : هروري، أمارة بوتان ...، ص٩٥.
- (١٥١) قاسطو، المصدر السابق، ص٤٨ : جورج لتشوقسكي، المصدر السابق، ص٧٥.
  - (١٥٢) المائي، الفردوس المجهول ...، ص٧١٠.
    - (١٥٣) المصدر السابق، ص١٨.
  - (١٥٤) زيا كانون، المصدر السابق، ص١١٤.
- (١٥٥) حكومة بدرخان الكوردية والصراع الكوردي الاثوري ١٨٤٣-١٨٤٧م، مجله ثالاى ئيسسلام. العدد (٣)، حزيران ١٩٩٣، ص٣٠.

### (١٥٦) يمضيل ، هعلمة وقعد ، علمو ١٩٦٤

- مالك ياقر مالك إسماعيل، تاريخ الرؤساء، مطبعة دار الساعة، بغداد، ١٩٧٤، ص٥٧، ونص بيان بدرخان بك في الملحق رقم (١٠).
- (١٥٧) هنري لاياره: عالم أثار بريطاني قام بأعمال التنقيب في الدولة العثمانية (١٨٤٥-١٨٥١م). وعن مبالغاته في نقل الأحداث ينظر: عبد الرحمن مزوري، افتراءات لايارد، بولين، ٢٠٠٠.
- (١٥٨) مواطن كلداني اصله من حلب واستقر في الموصل، تولى وكالة القنصلية البريطانية في الموصل للفترة (١٨٣٩-١٨٣٧م). صالح خضر الدليمي، الدبلوماسيين البريطانيين في العراق ١٨٣١-١٩٩١م، دراسة تاريخية، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية التربية، الجامعة المستنصرية، ١٩٩٦
  - (١٥٩) خالفين، المصدر السابق، ص٦١٠.
  - (١٦٠) تفاصيل الحملة في المبحث الثالث من هذا الفصل.
- (۱۹۹۱) حلیل، من تاریخ الإمسارات ...، ص ۷۰ والحسرکة الکردیة ...، ص ۱۳ : لونکریك، المصدر السابق، ص ۲۰ : جیا، بهربهره ک ژ میژوویا(تاریخا) کرردی، کرفارا چیا، ژماره (۲)، هعقلیر، ۱۹۷۱، ص ۲.
  - (١٦٢) ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدي، فتوح الشام، بيروت، د.ت، ج٢، ص١٣١.
    - (١٦٣) معجم البلدان. بيروت، ١٩٧٧، جـ٥، ص ٤٠٨.
- (١٦٤) الأكراد حسب المسادر العربية، ت: خشادور قصباريان وعبد الكريم ابا زيد، معهد الاستشراق، برنفان، ١٩٨٧، ص ٨٥٠.
  - (١٦٥) المصدر السابق، ص٢٣٠.
  - (١٦٦) المصدر نفسه، ص ١٢٧ : زكي، خلاصة ...، ص ١٧٢.
    - (١٦٧) البدليسي، المصدر السابق، ص١٣٠.
- (١٦٨) ته ولينا جنه له بي، المصدر السنابق، ص ٢٠٩ : زكي، خلاصة ... ص ١٨٥ وتناريخ النول ...

- (١٦٩) البدليسي، المصدر السابق، ص ص ١٣١-١٣٦.
- (١٧٠) المصدر نفسه، هامش ص ١٣٧ : زكي، تاريخ الدول ... ص ٣٨١.
- (۱۷۱) نیکیتین، المصدر السابق، ص ۲۹. اشتهر حسن بك الهكاري بحكمته حتى ان الكثیر من أقواله كانت تعتبر كنصانح وحكم عند أهالي هكاري، للتفاصیل بنظر: احمد عثمان ابو بكر، داستانی حسمن به گی همكاری، كزاری نورسهری كورد، ژماره (۵)، تشرینی دووهم ۱۹۸۰، ص ص ۱۳۹-
  - (١٧٢) جليل، الحركة الكوردية ...، ص١٤.
  - (١٧٣) حليل، من تاريخ الإمارات ...، ص٧١٠
  - (١٧٤) جليل، من تاريخ الإمارات ... ص٧٧.
  - (١٧٥) درويش باشا، المصدر السابق ...، ص٥٦٥.
    - (١٧٦) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص٧٣٠.
    - (۱۷۷) المصدر السابق، ص۱۲۷.
      - (۱۷۸) هروری، أمارة بوتان ...، ص۹۹.
    - (١٧٩) مالك إسماعيل، المصدر السابق، ص٥٠.
      - (١٨٠١) المصدر تقسم، ص1٤.
      - (١٨١) درويش باشاً، المصدر السابق، ص٠٠.
  - (١٨٢) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ١٢٧.
  - (١٨٣) مالك إسماعيل، المصدر السابق، ص ص ١٩ ٢٠.
- (١٨٤) مبشر أمريكي بورتستانتي وصل العراق صيف ١٨٣٩م وعسل في ماردين وآمد والموصل ثم هكاري. نوار ، تاريخ العراق الحديث، ص٣٠٩.
- Robert Blinco, Ethnic Realities and the Churtch. Lessons from (\^\) Kurdistan a Historey of Missino work (1668-1990). Pasadona- California, 1998, P. 42
  - (۱۸۹) نوار، تاریخ العراق الحدیث، ص. ۳۱۰
  - (١٨٧) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص١٣٦٠.
    - (١٨٨) الوثيقة المنشورة:
- F0371/61678 .FO to Royal Institute of International Affair .14 March 1947, (Kurdistan Problem)
  - ـ نقلا عن: وليد حمدي، الكرد وكردستان في الوثائق البريطانية، لندن، ١٩٩٢، ص٢٩٨.

- (١٨٩) خالفين، المصدر السابق، ص٦٣.
- (۱۹۰) مذكرات ج رشيال عن رحلة من تبريز عبر كوردستان سنة ۱۸۳۹، نقلا عن: عبد الوحيد، المصدر السابق، ص ص ۱۷۰-۱۷۸.
  - (۱۹۱) علاء الدبن سجادي، شورهشه كاني كورد ...، ص٤٩. وميزووي رايدريني كورد ...، ص٣٢.
    - (١٩٢) شيركود، المصدر السابق، ص٣٩.
- (۱۹۳) زكي، خلاصة ...، ص ۳۳۵-۳۳۱ : وللتفاصيل ينظر: احمد عشمان أبو بكر، أكراد الملي وإبراهيم باشا، بغداد، ۱۹۷۳.
  - (١٩٤) المعدر النابق، ص٦٦.

## المبحث الثالث: الحملات العسكرية العثمانية على كوردستان

شكلت الشلائينات والأربعينات من القرن التاسع عشر كسا رأينا، مرحلة المواجهة المباشرة بين الكورد المدافعين عن سلطتهم السياسية المشروعة المتمثلة بالإمارات الكوردية القائمة منذ عدة قرون نتيجة للاتفاق الكوردي - العثماني منذ أوائل القرن السادس عشر وعقب معركة جالديران سنة ١٥٥٤م، وبين العثمانيين الذين وصلت دولتهم إلى الحد الذي اصبح يطلق عليها تسمية (الرجل المريض) (١١٠ وكان تشكيل الجيش الجديد اوائل القرن التاسع عشر إيذانا باستخدامه في احتلال كوردستان باسم الإصلاح والتنظيم (١٠ رغم أن الدولة العثمانية ومنذ عهد السلطان علي الفاء الاتفاقية التي وقعتها مع الامراء الكورد في عهد السلطان سليم الاول.

بعد سلسلة الهزائم المتكررة للاولة العثمانية أمام تقدم جيوش محمد على باشا والى مصر، وتهديد كيانها فانه وقعت بين الجانبين ونتيجة لضغط الدول الأوروبية معاهدة (كوتاهيه) (٢) سنة ١٨٣٣م، حيث كانت بمثابة هدنة لتجميع القوي للجولات اللاحقة. أما على الصعيد الخارجي فبعد حربها مع روسيا ١٨٢٨-١٨٢٩م والتي انتهت بمعاهدة (أدرنه)، فإن الدولة العشمانية اعترفت باستقلال اليونان سنة ١٨٣٠م، بينما اضطرت إلى توقيع معاهدة (انكار اسكه له سي) مع روسيا سنة ١٨٣٠م تعهدت روسيا بوجبها الدفاع عن الدولة العثمانية ضد أي هجوم (وخاصة ١٨٣٣م تعهدت روسيا بوجبها الدفاع عن الدولة العثمانية ضد أي هجوم (وخاصة ضد جيوش محمد على باشا) وكانت تلك المعاهدة فرصة للتدخل في شؤونها الداخلية (١٠).

أما في كوردستان، فمنذ أوائل القرن التاسع عشر برزت المقاومة الكوردية لسباسة تقوية السلطة المركزية القشمانية المهددة للإمارات الكوردية القائمة واستقلالها عن طريق القيام بثورات كثيرة للدفاع عن حقوقهم المكتسبة (٥٠).

كانت السلطات العشمانية تعرف ما يحدث ولكن لم بكن لديها قوات محلية كافية للقضاء على الأمير محمد باشا، وكانت منشغلة للتصدي لقوات والى مصر المتقدمة باتجاه الأناضول ومن جانب أخر كان العثمانيون مترددين وخائفين من ان الأمير محمد في الحقيقة على اتصال مع القوات المصرية(١١).

## حملة رشيد باشا - حافظ باشا

نجحت الدولة العثمانية من إعادة السيطرة المركزية على بغداد بعد القضاء على حكم المعاليك وأخر ولاتهم (داود باشا) عن طريق حملة علي رضا باشا والذي خول بوجب فرمان لحكم (بغداد وحلب وديار بكر والموصل)، وهناك من يعتبر ذلك عودة ولايات العراق إلى حضن أمها الإمبراطورية العثمانية كتطبيق لتلك السياسة المركزية (٧) من جانب أخر وبعد ان تفرغ العثمانيون من صلح كوتاهيه مع والى مصر، بداوا بالعمل على تصفية الإمارات الكوردية وفرض السلطة المركزية العثمانية على تلك الإمارات المستقلة (٨).

بعد ان استقر الحكم في بغداد ل(علي رضا باشا) فان الدولة العثمائية عينت حاكماً عثمانيا على شهرزور سنة ١٨٣٣م وهو ( محمد اينجة بير قدار) (١١، إلا ان السلطات العثمانية أدركت بأنه لا يستطيع تنفيذ واجباته هناك لعدم امتلاكه القوة اللازمة من جهة ومعارضة الأمير محمد باشا من جهة أخرى، لذا وجدت الدولة العشمانية ان الظروف في كوردستان غير ملائمة لتعبين وال عشماني في كركوك (١١٠)، وتخوفت من امتداد نفوذ أمير سوران إلى كركوك (١١٠)، فقد نقل محمد اينجة بير قدار إلى الموصل سنة ١٨٥٥م، وكان من اهم واجباته القضاء على الامارات الكوردية (١١٠).

بدء محمد اينجة بير قدار بحشد القوات العسكرية وتهيئة المستلزمات للقضاء على أمارة سوران، وبدء بالتنسيق مع علي رضا باشا والى بغداد وبأوامر من الباب العالى باتخاذ الخطوات للقضاء على إمارتي سوران وبادينان. وبدا والى بغداد بالاتصال برؤساء العشائر ورجال الدين لكسب تأييدهم ضد الأمير محمد باشا، إلا انه لم ينجع كثيرا، وفي هذا السياق نجحت الحملة المشتركة لقوات والى الموصل

١٣٨ \_\_\_\_\_

ووالى بغداد من احتلال ناميدي (العمادية)، إلا أن المعركة الفاصلة وقعت قرب نهر الزاب الكبير وانتهت بهزيمة كبيرة لقوات (بير قدار) ولاذ بالفرار وغنمت قوات أمارة سوران غنائم كثيرة ونجحت في استعادة ناميدي حيث لم يبق أمام (بير قدار) سوي الانتقام من العزل حيث نظم لهم مجزرة كبيرة وباع النساء والأطفال في أسواق الموصل (۲۰۰)، وحاول الكورد الانتقام منه إلا أنه نجا بأعجوبة (۱۲).

مهما يكن فان جهود كل من على رضا باشا والى بغداد ومحمد ابنجة بير قدار والى الموصل كانت جزءا من حملة عشمانية شاملة كان يتم الأعداد لها وهدفها الرئيسي القضاء على أمارة سوران وإنهاء حكم الأمير محمد باشا من جهة، وإعادة السلطة المركزية والقبضاء على السلطة المشروعية للإمارات الكوردية، وبالتبالي احتلال كوردستان، حيث كانت الخطة العشمانية تقضى بالهجوم على إمارة سوران من ثلاثة محاور، وتم تكليف رشيد باشا(١٥) (والى سيواس) لقيادة الحملة وإنهاء حكم الأمير محمد باشا في رواندز، وزود بصلاحيات واسعة وجيوش كبيرة لتحقيق الهدف، وكان رشيد باشا مدفوعا بعدة عوامل للعمل بنشاط وجد من اجل تنفيذ ما كلف به، حيث أن قبادته لهذه الحملة كانت عثابة رد الاعتبار له من قبل الدولة العثمانية بعد فشله في معركة قونية وأسره في (١٨٣٢/١٢/٢١م) (١٦)، كما ان إخفاقه هذه المرة بعنى تعرضه للتنكيل الذي يتبعرض له القادة العثمانيون عند إخفاقهم اكثر من مرة، وكذلك كان يريد محاربة الكورد الذين اعتبرهم رشيد باشا بأنهم اضعفوا مقاومة العشمانيين لجيش مصر في سوريا(١٧٠)، وبالتالي أراد ان بثبت رغبته في خدمة الدولة العثمانية، لذلك تقرب إليه في البداية أعداء الأمير. محمد باشا(۱۱۸).

لاشك ان خط سير حملة رشيد باشا وما قامت به قواته من اعمال وهي في طريقها إلى رواندز عاصمة الإمارة السورانية ومقر الأمير محمد باشا يشبت بدون شك ان الهدف الأساسي ومن خلال اللهدف الأساسي ومن خلال العمل على الوصول إليه، هو تدمير وتحطيم كل مقاومة كوردية، وان البدء بالهجوم هو الخطرة الأولى للقضاء على جميع الإمارات الكوردية وفرض الحكم العشماني

بالقوة على كوردستان.

في سباق تلك الحملة الشاملة على كوردستان فان جيشا عثمانيا أخر بقيادة (سميح باشا) اتجه نحو منطقة وان عبر طرابزون، إلا ان قوات سميح باشا فشلت في تحقيق أهدافها بعد شهر من هجومها بفعل المقاومة العنيفة لأهالى المنطقة وخاصة في منطقة ديرسم، من جانب أخر فانه وضمن الخطة الرئيسية للهجوم العثماني كان على رشيد باشا ان يتوجه إلى رواندز عن طريق سامسون وسيواس وملاطة ثم التوجه نحو الجنوب الشرقى(١١٠).

بدا الهجوم العثماني على كوردستان بقيادة رشيد باشا في صيف سنة ١٨٣٤م، حبث بدا بالتنكيل بكل الزعماء الكورد الذبن رفضوا الاشتراك في حملته أو الذبن قاوموا هجومه، وسمع لقواته القيام بأعمال السلب والنهب حيث تترك قواته الدمار في مختلف المناطق التي تمر بها في كوردستان وتقتل النساء والأطفال، وفي طريقها إلى سيرت نكلت قواته بالكورد الايزديين ولم ينج الأرمن أيضا من وحشية قواته بل حاولت تلك القوات إبادة الكورد الايزديين والأرمن إلا إنها فشلت، ثم توجهت قوات رشيد باشا نحو سنجق (أتاغسكي)، حيث الحق سكانها الكورد الذين كان يقودهم (رجب بك) هزيمة كبيرة بقوات رشيد باشا عندما هجمت عليها، وهذا مشل أخرعن المقياومة الكوردية ضد السيباسة المركزية المذكورة للدولة العثمانية، ونتيجة لتلك الهزيمة اضطر رشيد باشا إلى استخدام قواته الاحتياطية في المعركة وزاد من نبران مدافعه حتى استطاع من احتلال المدينة واسر ( رجب بك ) مع ألف من قواته وأرسله مع شخصيات أخرى من عشيرته إلى استنبول (٢٠). بالرغم من كل ذلك فإن الحملة العثمانية تأخرت لأشهر عديدة بسبب ظروف موسم الششاء وقلة الامدادات من المواد الغذائية لان الأهالي كانوا ينظرون إليهم نظرة عداء بالإضافة الى ان الحملة واجهت مصاعب أخرى بسبب النقص الدائم في الذخائر الحربية بسبب صعوبة النقل، وكذلك الأوضاع الصحية السيئة التي كانت سائدة بين القوات العشمانية وأسلوب الأنصار الذي اعتمده الكورد (٢١١). ولكن يبقى السبب الأهم لعرقلة سبر الحملة المقاومة العنيفة التي أبداها سكان المناطق التي صربها

الجيش العثماني، ومنها مثلا مقاومة عشيرة (باديكانلي) (٢٢) التي قاومت بعنف حتى خضوعها بالقوة ورغم كل ذلك استمر الكورد بالمقاومة (٢٢)، بل استطاع العديد من الرؤساء الكورد الاحتفاظ بسيادتهم على مناطقهم كما في المناطق المحصنة من هكاري، ومقابل ذلك فان النجاح الذي حققه رشيد باشا في سنجقي أتاغسكي وموش كان بفضل دعم ممثلي الحكومات الأوروبية التي كانت تقدم له الإرشاد وتتولي عمليا قيادة الجيش، ويؤكد الضابط الروسي ( فرانفل ) ذلك عندما سافر إلى منطقة موش للاطلاع على الوضع حيث يذكر بأنهم (( أكدوا لي عن وجود مدربين متمكنين تحت تصرف رشيد باشا منهم المختص بشؤون الجبهة (أرغو) وبالشؤون الهندسية (بيتبني) إلى جانب الأطباء الأجانب في جيش رشيد باشا)

نتيجة للظروف التي واجهت الحملة العثمانية بحلول فصل الشتاء (١٠٠١) ، فقد قرر رشيد باشا عدم التقدم في أعماق كوردستان قبل حلول فصل الربيع واسكن جيشه في المدن والقرى بسبب نقص الإمدادات الغذائية حيث ادى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الخبز والطحين في المناطق التي اسكن فيها رشيد باشا جيشه بينما استقر هو في ماردين، واستغل تلك الفترة للعمل على إضعاف مقاومة الكورد عن طريق استخدام سلاح (الترحيل)، حيث اجبر الآلاف من الكورد على الرحيل إلى المناطق النائية نما تسبب في قتل الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ، بينما كان يعمل في الجانب الأخر على تقوية قواته حيث التحقت به قوات إضافية ورصلته الأسلحة من استنبول، بالإضافة إلى قيام رشيد باشا نفسه بإعلان التجنيد الإجباري (٢٠٠١) ومن جانبه كان السلطان محمود الثاني مهتما بالحملة، حبث أوعز إلى والى بغداد على رضا ووالى الموصل محمد اينجة ببر قدار للانضمام إلى قوات رشيد باشا، حيث استغرق استعدادات تلك الجيوش عاما كاملا (٢٠٠١).

قام الأمير محمد باشا أواخر سنة ١٨٣٥م بتوجيه حملة عسكرية على مناطق من كوردستان إيران حيث احتل مناطق سلدوز، كما احتل إقليم قوتور القريب من الحدود وسحقت قوات الأمير محمد قوات إبرانية أرسلت ضده من خوي (٢٦٠)، ما

أثار بذلك غضب السلطات الإيرانية، وبذلك ارتكب الامير خطأ حيث فتح جبهة ا خرى لقواته في الشرق.

قرر رشيد باشا تقسيم جيشه إلى قسمين: الأول وهو القسم الرئيسي ويكون تحت إمرته حبث استهدف ضرب جزيرة بوتان وإخضاع بدرخان وهو في طريقه إلى الهدف الرئيسي، وهذا دليل على تطبيق السياسة المركزية وإزالة السلطة السياسية الكوردية في أي مكان، بينما كان يقود القسم الثاني من الجبش (حافظ باشا) الذي كانت مهمته التصدي لمحاولات (محمود خان) حليف بدرخان من تقديم العون له عندما يقوم رشيد باشا بإخضاعه ومن ثم تلتقي القوات في منطقة تاميدي لتوحيد الحملة بانجاه رواندز، فتعرضت المناطق التي مرط بها جيش رشيد باشا الى الخراب والدمار والنهب. ومن جانب أخر نجحت خطة رشيد باشا في منع وصول الإمدادات لبدرخان بك، فحينما أدرك (محمود خان) التهديد الذي يتعرض له حليفه بدرخان قام بجمع قواته التي كانت تتألف من الكورد والآشوريين والأرمن وتوجه إلى الجزيرة(٢٦١)، وكان عليه عبور نهر دجلة حيث استغل حافظ باشا ذلك، فوضع قوة عسكرية في قربة (تللو) القريبة من الجسر الذي سبعبر منه، فنجحت تلك القوة وبدعم من المدفعية من منع قوات (محمود خان) من العبور وعندما حاولت العبور من مناطق أخرى فشلت بسبب فيضانات الربيع، وبذلك وبعد ان تعرضت قواته لخسائر كبيرة اضطر إلى العودة إلى منطقته جنوب بحيرة وان واخذ يعيد تنظيم قواته مرة أخرى. أما بدرخان فانه اضطر إلى الانسحاب إلى جيل (جودي) بدلا من مواجهة القوات العشمانية التي بدأت قصف مدينة الجزيرة بالمدفعية ودمر القسم الأكبر منها، ثم قام الجيش بسلبها ونهبها، وكان العامل الحاسم لانتبصار القوات العثمانية التفوق في العدة والعدد ورجود مستشارين أوروبيين مع الجيش العثماني (٣٠).

واجهت الحملة العثمانية مقاومة عنيفة من قبل الكورد الذين كانوا يشنون الهجمات المفاجئة على قوافل الإمدادات العثمانية، بينما كان الجيش العثماني يحتل القلاع والتحصينات الكوردية عن طريق الحصار الطويل لها وبعد ان يدفع خسائر كبيرة وهذا ما أكده مولتكه حيث يذكر (( ان احتلال قلعة كوردية من قبل رشيد باشا كلف الحكومة إبادة أربعة آلاف جندى)(۲۱).

من اجل مواجهة قوات رشيد باشا، بدا الأمبر محمد بالاستعداد للمقاومة وذلك بدعم قوات أخيه رسول باشا وإسماعيل بك في بادينان للتصدي لقوات رشيد باشا، حيث كانت ناميدي قد سقطت بأيدي العشمانيين، إلا أن إسماعيل بك نجح في تحريرها وطرد العثمانيين منها (٢٣).

أما رشيد باشا فقد استمر في تقدمه وتدمير كل المناطق التي يمر بها جيشه حتى دخل مدينة زاخو (٢٣١)، أما ناميدي فقد سلمها إسماعيل بك للعثمانيين مقابل بقائه حاكما عليها، حيث أراد العثمانيون ضمان هدوء المنطقة للتفرغ لهجومهم العسكري على إمارة سوران (٢٠١) أما ناكري (عقرة) فقد قاومت حصار القرات العثمانية ثلاثة اشهر وهي تحت قيادة (بيربال جاويش) حتى انهارت المقاومة واستسلمت (٢٠٠٠)، وبذلك سقطت التحصينات المؤدية إلى قلب أمارة سوران الواحدة تلو الأخرى بأيدي قوات رشيد باشا.

نتيجة للظروف المستجدة فقد اضطر الأمير محمد إلى طلب الدعم والمساعدة من إيران وأرسل عمه إلى محمد على تقي خان المشهور به (أمير نظام) حاكم أذربيجان وكان يحمل معه هدابا كثيرة، حيث قدم طلب الحصول على المساعدات العسكرية أو الحصول على وعد من إيران بعدم تدخل قواتها في الصراع إلى جانب العثمانيين، مقابل دفع ضريبة سنوية للشاه وقبول التبعية الإيرانية، إلا أن أمير نظام رفض العرض بعد أن استلم الهدايا، بل على العكس من ذلك، بدأت إيران بالاستعدادات للهاجمة إمارة سوران بسبب سيطرتها على بعض أراضيها، فقد طلب (أمير نظام) المساعدة العسكرية الروسية لتنفيذ الهجوم على أمارة سوران، ووافقت السلطات العسكرية الروسية على طلبه وزودت القوات الإيرانية بالأسلحة (١٢٠٠٠).

لعبت بريطانيا دورا مهما فى إنهاء حكم الأمير محمد حيث قامت بتنسيق الجهود الإبرانية العثمانية للقيام بهجوم مشترك على أمارة سوران، حيث توسط مثلها بين رشيد باشا وأمير نظام ولعب هذا الدور السكرتير الأول للبعثة البريطانية

فى تبريز النقيب (شيل) الذي انتقل في تموز ١٨٣٦م من تبريز إلى معسكر رشيد باشا لهذا الغرض ومن الجانب العشماني كان السفير البريطاني ( بونسيني ) قد أرسل (ربجارد وود) قنصل بريطانيا في حلب للقيام بالاتصال بالجانبين، لان بريطانيا كانت تريد الحفاظ على مصالحها وتخشى من أن يعلن محمد باشا خضوعه للحكم المصري ٢٧٠٠. وبالرغم من موافقة الجانب الإيراني على الهجوم المشترك، إلا أن رشيد باشا رفض ذلك العرض وفي الوقت نفسه وعد إيران بالتعويض عما لحق بها من خسائر من جراء هجمات الأمير محمد على أراضيها، ومن جهته حذر حاكم أرضروم العثماني أمير نظام من دخول القوات الإيرانية الأراضي العثمانية بعجة التعاون لمهاجمة أمارة سوران، ورد أمير نظام على ذلك بطرد الحكام الذين عبنهم الأمير محمد في المناطق التي احتلها من إيران (٢٨١).

عبرت قوات رشيد باشا نهر الزاب الكبير وتوجهت نحو رواندز بينما تقدم جيش والى بغداد على رضا باشا واحتل آلتون كوبري وتقدم نحو اربيل وبعد حصار دام ثلاثة اشهر دخلها وارتكبت قواته مجازر كبيرة فيها وترجهت صوب رواندز، حيث تجمعت جيوش رشيد باشا ووالى الموصل محمد اينجة بير قدار ووالى بغداد على رضا باشا في سهل حرير استعدادا للهجوم على رواندز (<sup>77</sup>)، أما الأمبر محمد فقد قام بتحصين مضيق (كلي على بك) (<sup>11</sup> ومشارف مدينة رواندز والمناطق المجاورة لها حيث اصبح من الصعب جدا اقتحام دفاعاته (<sup>13</sup>)، وأراد الأمير محمد باشا ان تكرن المعركة حاسمة في سهل (حرير) حيث خرج جيشه المتكون من أربعين ألف مقاتل يقودهم أخره احمد بك، وتراجعت القوات العثمانية وبدا رشيد باشا بالبحث عن أساليب أخرى وفي مقدمتها اللجوء إلى الخداع وشراء الذمم حيث تلجا إليها القوات العثمانية عندما تفشل عسكريا (<sup>77</sup>).

بالرغم من ان الأمير محمد أعلن انه يهدف إلى توحيد المناطق التى تخضع للإقطاعيين في كوردستان ولا ينوي احتلال المناطق الأخرى الخاضعة للسلطان العثماني<sup>(۲)</sup> وهذه الجهود تدل على ان الأمير كان واعيا ان ميدانه الحقيقي هو الساحة الكوردية وهي إشارة إلى الشعور القومي لديه أيضا، ولكن تلك الجهود

التى بذلها في هذا الاتجاه اعتبرت قردا من وجهة نظر الحكومة العثمانية، ومناسبة للحكومة الإبرانية لاستغلال ذلك لمد نفوذها، كما اعتبرت قوة محمد باشا تهديدا للحكومة الإبرانية لاستغلال ذلك لمد نفوذها، كما اعتبرت قوة محمد باشا تهديدا لمصالح ومخططات الدول الأوروبية بشكل عام وبريطانيا وروسيا بشكل خاص. فكان من الطبيعي ان تقف هذه الأطراف مجتمعة ضد طموحات الأمير محمد وتنفق على وضع حد لحكمه بالرغم من الخلافات والمنافسة بين تلك الأطراف، وبإجراء مقارنة بسيطة بين إمكانيات الجانبين يمكننا ان نستنتج بسهولة نتيجة أي صراع بين الجانبين.

بوضح (ماكدويل) بعض الجوانب من دوافع المقاومة التي أبداها الأمير محمد والدور المهم للدبلوماسية البريطانية في إجباره على الاستسلام، فينقبل عن (جبمس برانت) أن أحد القناصل البريطانيين (دون أن يذكر اسمه)(١٤٤) نقل عن الأمير محمد سنة ١٨٢٥، فيقول القنصل ((تساءلت كيف كان وقحا في محاولته مقاومة رشيد محمد باشا الذي استمد سلطته من استنبول، أجاب الحاج مير محمد بأنه لبس هو فقط، ولكن أجداده أيضا لم يكونوا خاضعين للباشوات أو دفعوا ضرائب للسلطة، ولا يفهم لماذا يجب إرغامه على ذلك، لهذا قاوم السلطة بكل جهده))(<sup>(10)</sup>. من جانب أخر فانه يذكر من خلال دراسة مراسلات القنصل البريطاني (ربجارد ورد) ظهر لهذا المؤلف بان نسيج الخداع كان أكثر تعقيدا من خلال قوى كبيرة ومنافسة مع بعضها وان (وود) كان متأكدا من ان القوات العثمانية غير قادرة على احتلال رواندز وان ممثل شركة الهند الشرقية في بغداد (٢٦١) أكد له ان النفوذ الروسي في إيران هو السبب في دفعهم وتشجيعهم للتدخل في منطقة السلبمانية ولذلك فانهما أي (وود وراولينسون) غير راضين عن وجود ضباط بريطانيين لتدريب الجبش الإيراني في الوقت الذي يعمل فيه الشاه لمصلحة الروس وبهدد مصالح بريطانيا على الحدود الشرقية للدولة العثمانية (١٤٧٠).

نقل (وود) ذلك لوالي بغداد علي رضا باشا وأقنعه بان الحل العسكري الذي يعني تدمير إحدى القوتين، العثمانية أو قوة الأمير محمد باشا في رواندز، وفي كلتا الحالتين ستكون النتبجة إيجاد منطقة فراغ وسيستغل الإيرانيون ذلك لترسبع نفوذهم، وهكذا قام (وود) ببذل الجهود من اجل إبجاد حل دبلوماسي يبقي على القوتين من اجل التصدي للنفوذ الإيراني وللحفاظ على مصالح بريطانيا، ومن جانب أخر التصدي للنفوذ الروسي، حيث كان التنافس على اشده بين الدولتين من اجل النفوذ والمصالح في إيران والدولة العثمانية، ولذلك قام (وود) برحلته الخطيرة إلى رواندز لإقناع الأمير محمد لتسليم نفسه للعثمانيين.

عند وصول (وود) إلى رواندز كان هناك عمثل من إيران يفاوض الأمير محمد على اللجوء إلى إيران ومن ثم يدعمه الإيرانيون ضد القوات العشمانية، ومن الراضع ان ذلك كان جزء من المخطط الإيراني لكسب الأمير إلى جانبها، ولكن (وود) افشل المخططات الإيرانية حسب رأي ماكدويل، حيث اخبر الأمير محمد ان إيران تعمل للتعاون مع العثمانيين في القضاء عليه وان القوات العثمانية قريبة من رواندز وان والى بغداد على رضا باشا وعده بالعمل على إعادته إلى الحكم، وعند ذلك المتنع الأمير محمد بخطورة الموقف وتأكد من الأمان في تسليم نفسه، فتنازل عن خطة اللجوء إلى إيران وقرر تسليم نفسه للعشمانيين، أما الروس فانهم لم يكتفوا بالموافقة على تسليح الجيش الإيراني بل كان هناك لواء مشاة روسي مكون من (٨٠٠) من الرجال الأقوياء معهم، ويؤكد ماكدويل ان ذلك دليل واضح على اهتمام القوى العظمي بالمنطقة (٨١٠)، ومن المؤكد ان الأمير محمد كان من جانبه أيضا مهتما بالعلاقات بين بريطانيا وروسيا وإيران (١٨٠٠).

نستنتج من كل ذلك أن الأمبر محمد كان مصرا على المقاومة وإن ما أعده من قوات وتحصينات هي التي دفعت (وود) إلى الاقتناع بعدم قدرة القوات العثمانية على احتلال رواندز وحتى لو نجحت فإن النتيجة ستكون في مصلحة إيران وتضر بحصالح بريطانيا لذلك بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف السياسة البريطانية ومصالحها بعد أن فشلت جهودها في تنسيق الجهود العسكرية الابرانية العثمانية، وهكذا فإن الأمير محمد كان ضحية المناورات السياسية البريطانية المدعومة بضغط عسكري عثماني وإيراني، مع وعود عثمانية كاذبة للأمير، بالإضافة إلى أسباب أخرى من عوامل دينية أو اجتماعية أو غيرها. كل هذه بالإضافة إلى أسباب أخرى من عوامل دينية أو اجتماعية أو غيرها. كل هذه

الأسباب أجبرت الأمير محمد على الاستسلام للقائد العثماني (رشيد باشا) أواخر شهر آب ١٨٣٦م، ونقل إلى استنبول حيث استقبله السلطان محمود الثاني باحترام وأعاده إلى كوردستان حيث اغتبل في طريق العودة في سبواس أو طرابزون (١٠٠٠) وعن نهاية الأمير محمد يقول ماكدويل ((كان محكنا إعطائه وعدا بجعله حاكم على كل كوردستان كما أراد، ولكن هذا أمر مشكوك فيه، حيث ان تعيين رجل كهذا من جديد بخالف جوهر السياسة العشمانية في الإصلاح وتبديل الحكام الورائيين باخرين تسبطر عليهم استنبول، لهذا عندما انطلق الأمير محمد في طريق العودة إلى رواندز اختفى بساطة) (١٠١٠).

مهما بكن الأمر فان العثمانيين لم يكتفوا باستسلام الأمير محمد ودخول رواندز، حيث انسحبت قوات والى بغداد علي رضا باشا من المدينة بينما ظل والى الموصل بيرقدار مع قواته في رواندز، واستمر تقدم القوات العثمانية في المناطق المجاورة ودمرت ونهبت القرى وقتلت اكثر من عشرة ألاف شخص، ونتيجة للأوضاع السبئة التي كان يعيشها الجيش العثماني والخسائر الكبيرة التي ألحقت به وتفشي وباء الكوليرا بين الجنود، اضطر الباب العالى إلى إيقاف الهجوم مؤقتا، حيث مات رشيد باشا مصابا بالكوليرا في كانون الثاني ١٨٣٧م في آمد (ديار بكر) وعين حافظ باشا(١٥٠٠ بدلا عنه في قيادة الجيش العثماني (١٥٠٠).

قبز حافظ باشا بأنه كان اكثر قساوة من سلفه رشيد باشا حبث تابع العمليات الحربية صيف وخريف سنة ١٨٣٧م، كان الوالى التركي الذي عين في مدينة الجزيرة بعد ان دخلتها قوات رشيد باشا في بدابة الحملة، قد طرد منها، ومن جانب أخر واجهت قوات عشمانية أخرى تحت قيادة (ميرزا باشا) المصاعب الكثيرة خلال حصارها لمدينة (ماردين) لأكثر من سنة ونصف، هكذا قرر حافظ باشا ان بيدا حملته العسكرية على كوردستان بمهاجمة الكورد في سنجار، حبث نكل بالسكان تنكيلا وحشيا ودمر القرى واغتصب النسا، وقتل الأطفال والشيوخ، حتى انه ذكر ان حافظ باشا في حملته قتل ثلاثة أرباع سكان جبل سنجار، وعرض الأطفال للبيع في المدنائ، وفي الوقت نفسه استعد الكورد في المناطق الشمالية للدفاع عن

أنفسهم ضد جيش حافظ باشا الذي كان يشرف على تنظيمه وتدريبه ضباط أوروبيون، وخاصة من بروسيا وكذلك البريطانيان (العقيد كونسايد والنقيب كيميل)، فبعد حملة سنجار توجه حافظ باشا بجيشه شمالا حيث سقطت القلاع الكوردية وارتكبت المجازر بحق الكورد ولم يكتف حافظ باشا بتلك المجازر بل قام بترحيل الكورد إلى أقصى غرب الدولة العثمانية للتخلص منهم (200).

يكن إبراد بعض الأمثلة على ما ارتكبه حافظ باشا وجبشه من مجازر بعق السكان الكورد، وذلك من خلال نقل بعض المشاهد التي نقلها شهود عيان من قرى وودبان وجبال كوردستان، وهي قمل بلاشك الوجه السلبي لسيساسة الإصلاح العثماني في فرض السبطرة المركزية العثمانية على كوردستان بالقوة.

بذكر بوجول انه (( على بعد خمسين خطوة من آركاخ وعند سفح تلال (الآجا-داغ) الملتهبة، يقف أربعة الآف أسير كوردي من مختلف الأعمار .. كان معظم هؤلاء الرجال والنساء والأطفال عراة .. وقلة فقط في ثباب بالية .. وكانت صور العذاب واليأس تلف الوجوه كافة، وكانت الأنات العميقة وعويل النساء وندبهن وصراخ الأطفال الصغار وبكاؤهم يقطع القلوب، لقد ذكروني في حالتهم المربعة تلك، بعذابات جهنم)) ويصف بوجول الوضع فيقول ((ان المرء كان يصادف في كل مكان، قرى مهدمة خاوية، ومحاصيل لم تجمع بعد، أحرقتها الشمس فسببت مجاعة كبيرة في كوردستان . . وامتلأت الوديان بجثث الأكراد) )(٥٦١ وينقل بوجول صورة أخرى لشباب كوردي وقع في اسر القوات العشمانية، وحاول حافظ باشا الحصول على اعترافات منه وذلك عندما وعده بمنحه رتبة عقيد، فأجابه الشاب الكوردي ((لن اصبح قائدا لجبش غربب، وإذا ما أصبحت قائدا على إحدى فصائلك فلكي اوجه سلاحها ضدك)) ورغم كل أنواع التعذيب لم يستسلم ولم بعترف بشي حتى قتل هذا الأمير الجرى، رمبا(٥٥٠). وفي حالة أخرى قام حافظ باشا بتعذيب شاب كوردي مدة ثلاثة أيام، ثم أمر بالقائه في المرجل الذي كان ملينا بالزيت المقلى، وظل الشاب صامدا حتى الرمق الأخير (١٥٨١. كل تلك المجازر التي ارتكبت في كوردستان (١٥٩١)، لم تمنع الكورد من الاستمرار في النضال، حيث كان

بجرد ترك وحدات الجيش للمناطق المحتلة كان السكان يطردون الموظفين والجنود المتبقين من مناطقهم.

بحلول فصل الشتاء استقر حافظ باشا في ضواحي ملاطية وقام جيشه بنهب المدينة لتصويل نفسه خلال الشتاء، ومع بداية فصل الربيع سنة ١٨٣٨م بدأ بحملة أخرى ضد المناطق الواقعة جنوب بحييرة وان، وبدا بالهجوم على الكورد وفي (اكتشا - داغ) وبعد أربعة أيام من الحصار احتلت قواته قلعة (كورناك) فقتلوا كل الرجال وأرسلوا الذكور من الأطفال إلى استنبول وساقوا النساء إلى ملاطية، كما وجه حملة أخرى إلى الكورد في جبال طوروس (١٠٠).

ينقل مفتش جيش حافظ باشا الألماني (مولتكه) صورا أخرى عن حملة حافظ باشا منة ١٨٣٨م على كوردستان، ففي أواخر نيسان كان العثمانيون قد دخلوا مدينة الجزيرة وقتلوا الرجال ووزعوا النساء والأطفال كسبايا حرب، وجرى هدم الدور بينما كانت القرى جميعها مهدمة ومهجورة، وفي طريقه إلى جبل جودي وجه حافظ باشا في أوائل مايس اكثر من ثلاثة الآف جندي واكثر من أربعين مدفعا إلى قلعة (سعيد بك) وبعد عشرة أيام من الحصار اضطر سعيد بك إلى الاستسلام، وعن مفاومته للقوات العثمانية يقول مولتكه ((صحيح أن الذين كانوا داخل القلعة بشر مثلنا، لكنهم كانوا أكرادا شجعانا ذوى معنويات عالية لا يبالون ولا يخافون. فعندما كانت القذائف تتجه إليهم ولا تصبب قلعتهم، ترتفع الأصوات بالسخرية والاستهزاء)) (١١١، وفي أوائل حزيران يصف (مولتكه) وصول القوات العشمانية إحدى القرى الكوردية فيذكر ((كان العسكر وبنداء: الله ... الله كلما وصلوا إلى كوردى امرأة كانت أو طفلا أم شبخا أم شابا، كانوا يُزقونه بالحراب إربا إربا ... وبعد أن نفذ العسكر القتل والدمار، انتشروا في البيوت واخذوا ينهبون ويسرقون ... بعد هذه الكارثة تسلقت الجبل إلى أن بلغت حافظ بأشا، ماذا رأيت؟ النهب والسلب، الرؤوس المقطوعة عن الأجساد، الأذان المبتورة، الأسرى، الجريح الملطخ بالدم من قمة رأسه إلى اسفل قدميه، بئن ويتوجع، نساء وأطفال، حفاة عراة، جباع، كانوا يساقون من قبل العسكر إلى خيمة الباشا))<sup>(١٢١)</sup> وفي حالة أخرى

وعندما هاجمت القوات العثمانية الكورد المتحصنين في أحد الجبال يقول مولتكه ((كانت النسود الكوردبات قد تسلحن أبضا وكن يحاربن إلى جانب رجالهن، وفي غمرة القتال وبشجاعة نادرة قتلت آم كوردية عسكريا بالخنجر ... إلى ان الجند تكنوا من الإحاطة بالكورد والفتك بهم فقد تركوا في ساحة القتال (٥٠٠) قتبل وكان من بين الأسرى ستون امراة القين بأنفسهن إلى النهر عندما اخذ العسكر يطاردهن، فجرفين النهر، لقد فضلن الموت على الوقوع بيد الجند)) العربة المحتود بيد الجند)

توجهت القوات العثمانية في ثلاثة محاور من الجنوب والشمال والغرب لقمع انتفاضة السكان في جنوب غرب بحيرة وان حيث توحد الكورد والأرمن تحت قيادة (حاحي زلال اغا) في منطقة ساسون، كما أبدى أهالى خازو وخاني مقاومة كبيرة في مناطق شمال وشمال شرق آمد (ديار بكر)، ويبطولة حارب رجال ونساء وشيوخ قبيلتي بكران ورشكوتان، الجيش العشماني في منطقة (باسور) ولم يحتلها العثمانيون إلا بعد ان امتلأت بدم السكان الكورد، وتوجهت حملة عسكرية ضد قبيلة سيبكي إلى الغرب من أرضروم وقكنت من اختطاف رئيس القبيلة (سليمان اغا) وزعماء أخرين في أب ١٨٣٨م

لم تتوقف الحملة العشمانية على كوردستان حتى ورود أنباء بروز خطر جبش محمد على باشا والى مصر، حبث أمر الباب العالى حافظ باشا لتوجيه قواته إلى سوريا لمحاربة المصريين، حيث انتهى الصراع بهزيمة مذلة للجيش العشماني في حزيران ١٨٣٩م.

## ( (حملة عثمان باشا - رشيد باشا ) )

إذا كانت الثلاثينات من القرن التاسع عشر قمثل في تاريخ كوردستان عقدا من القتل والدمار والتهجير القسري على أيدي القوات العثمانية بقيادة رشيد باشا ثم حافظ باشا، فقد شهدت أواخر الثلاثينات هزعة ذلك الجيش ووفاة السلطان محمود الشانى ثم تولي السلطان عبد المجيد (١٨٦٩-١٨٦٩م) الحكم ثم إعلان (لائحة

خط شريف كلخانة) (١٠٥ لإصلاح الأوضاع، ببنما انتهت المرحلة الأولى من الحملة العثمانية إلى العديد العثمانية العثمانية إلى العديد من المناطق.

مع بداية الأربعينات أصبحت إمارة بوتان في ظل الأمير بدرخان ونتيجة لجهوده في توحيد صفوف الكورد عن طريق تشكيل الحلف المقدس، وجهوده في تشكيل الحبش وإعداد مقومات نجاحه، وإجراءاته في مجال الأمن والاقتصاد والتربية وغيرها والعمل لإعلان الاستقلال (۱۳۰۱)، نتيجة لكل ذلك أصبح امير بوتان يلعب إلى حد كبير دورا مشابها للدور الذي لعبته إمارة سوران في ظل حكم الأمير محمد باشا، لذلك وجدت الدولة العثمانية فيه خطرا لابد من التصدي له، وإنهاء حكمه في الجزيرة، وبعد ان كانت الحملة العثمانية الأولى التي قادها رشيد باشا على الجزيرة قد فشلت في إنهاء حكمه رغم احتلال الجزيرة، حيث عاد الأمير بدرخان وسبطر على مناطق واسعة من بوتان (۱۳۷۰).

بدأت الدولة العشمانية وبتشجيع من الدول الأوربية وفي مقدمتها بربطانيا بالعمل لإنها، حكم الأمير بدرخان، حبث أثمرت جهودهم بوقوع صدامات قوية بين الأمير نور الله بك حاكم هكاري وبدرخان بك من جهة والاثوريين من جهة أخرى، حيث شهدت الفترة ما بين ١٨٤١-١٨٤٩م المعارك التي انتهت بهزيمة الاثوريين وتكدهم خسائر كبيرة (١٨٤١، استغلت الدول الأوروبية تلك الأحداث وخاصة بريطانيا وفرنا، وقامت بالمبالغة في تقدير حجم خسائر الاثوريين والضغط على السلطان العثماني لوضع حد لحكم الأمير بدرخان (١٠٠٠). وبالنتيجة فان الصراع كان ينصب في مصلحة الدولة العشمانية، وذلك بإضعاف الجانبين عما يسهل القضاء عليهما، ويصف ابنسورث الذي أرسل من قبل كنيسة إنكلترا أواخر الثلاثينات إلى هكاري، التدخل الأوربي فيذكر ((ان الاهتمام المفاجي والعلني من قبل الأمم المسيحية بالعشائر النسطورية ... خلق لهم أهمية جديدة في عيون المسلمين وهذا بدون شك سبكون الخطوة الأولى في انهبارهم)) (١٠٠٠).

استمرت الدول الأوروبية بالضغط على السلطات العثمانية لوضع حد لبدرخان

فمن بين الجهود نشير إلى المذكرة التي رفعها قنصل بريطانيا في الموصل إلى سفير بلاده في استنبول في ١٩ أيلول ١٩٤٦م يشيير فيها إلى خطورة بدرخان بك وإمكانية الاستفادة من العشائر الكوردية المعارضة له، ومن الأسلحة الموجودة لدي العشائر النسطورية للقضاء على حكم الأمير بدرخان، وكذلك المذكرة التي قدمها السفير الفرنسي في استنبول إلى الحكومة العثمانية في ٣ تشرين الثاني ١٩٤٦م، بدعوا فيها إلى القضاء على الأمير بدرخان لقاء ما اقترفه بحق النساطرة (١٧١٠)، وهكذا طلبت بريطانيا من الدولة العثمانية :-

١- إلقاء القبض على الأمراء الذبن تسببوا في إبادة المسبحيين ونفيهم مدى الحاة.

- ٢- معاقبة العشائر المشتركة بشدة.
  - ٣- إعادة المبعدين إلى قراهم.

٤- إذا عجزت السلطات العثمانية عن ذلك فان بريطانيا ستساعدهم لتنفيذ
 ذلك الهدف(١٧١).

من الواضح أن النقطة الرابعة تظهر الدور البريطاني في إثارة الفتن والمشاكل بين الكورد والاثوريين وحرصها على القضاء على حكومة الأمير بدرخان وذلك من أجل الحفاظ على مصالحها في الدولة العثمانية، وهكذا التقت المصالح وتهيأت الظروف نتيجة ضغط السفراء الأوروبيون على السلطان العثماني (۱۷۳)، ومحاولات الدولة العثمانية فرض المركزية على أقاليمها فاصدر السلطان عبد المجيد أوامره بإنهاء حكم الأمير بدرخان (۱۷۵).

حاولت السلطات العثمانية ان تخضع الأمير بدرخان باتباع الطرق السلمية حيث كلف المشير حافظ باشا من مقره في أرضروم (الملا محمود بايزيدي) للقيام بتلك المهمة مع بدرخان بك، ثم كلفه كامل بك حاكم أرضروم للقيام بمهمة عاثلة مع نور الله بك أمير هكاري، حيث كانت نتائج محاولتيه مرضية (٢٥١). وتشير مصادر أخرى إلى ان الملا محمود بايزيدي الذي عرض أمر مهمته على عثمان باشا (قائد الحملة العشمانية) وهو قرب الجزيرة، ثم ذهب إلى الجزيرة لمقابلة بدرخان بك، فان عشمان

باشا هاجم الجزيرة قبل ان يعود الملا محمود بايزيدي من مهمته، وعند عودته قام عثمان باشا بإلقاء القبض عليه وإرساله إلى استنبول، واخبر السلطان بان بايزيدي (خائن الدولة) فاصدر السلطان أوامره بنفيه إلى وان (٢٧٠)، وكانت الحكومة العثمانية قد تفاوضت في أرضروم مع (محمود خان) أيضا حبث قام الملا محمود بايزيدي بالترجمة لان محمود خان لم يكن يعرف سوي اللغة الكوردية، ولكن محمود خان بجرد عودته إلى منطقته على سواحل بحيرة وان قام بطرد الموظفين الأتراك، وقام بانتفاضة، مما دفع كامل بك حاكم أرضروم إلى الشك في الدور الذي لعبه الملا محمود بايزيدي فاعتقله مدة (١٥) يوم (٢٧٠) وبعد ان فشلت الجهود السلمية، ومنها رفض الأمير نفسه الدعوة التي وجهت له لمقابلة السلطان في استنبول (٢٨٠)، فقد تم تعين (عثمان باشا) والى حلب (٢٨١)، قائدا للقوات العثمانية في الأناضول، حبث سافر إلى أرضروم وأعلن التجنيد الإجباري وأصبحت جيوشه مستعدة لتنفيذ الأوامر في مايس سنة ١٨٤٧م، وبدأت فعلا هجومها أوائل حزيران، وبدأت بتصفية حلفاء بدرخان شمال الجزيرة فاعتقلت (عبد الله خان) في منطقة (كوكس) ونفي الى جزيرة رودس ثم استسلم مصطفى بك أيضاله.

تقدم جيش عثمان باشا في هجومه في ثلاثة ارتال، تولى قيادة الجناح الأيمن (عمر باشا) والجناح الأيسر (صبري باشا) (١٨١) والوسط بقيادة عثمان باشا، كما اشترك في الهجوم قوات مرسلة من خربوط وأورفه وآمد وبغداد والموصل، حيث زاد عدد الجيش العثماني عن (٢٥) ألف جندي يقابله (١٥-١٧) ألف مقاتل في جيش الأمير بدرخان (١٠٠). تقدم الجيش العثماني باتجاه وان وموكس وهكاري لقطع الطربق على حلفاء الأمير بدرخان، أما الأمير بدرخان فانه بعد حوالى ١٤ معركة مع القوات العثمانية استطاع ان يلحق الهزية بالجيش العثماني في اكبر تلك المعارك في (نهر زيتون) (١٠٥) ثم قام الأمير بدرخان بتنظيم وتسليح قواته استعدادا للمعارك التالية، ولكن تخلي (بزدان شير) ابن عم الأمير بدرخان واحد قادة جيشه عنه وانضمامه إلى القوات العثمانية، سهل من مهمة الجيش العثماني في دخول الجزيرة عاصمة إلى القوات العثمانية، سهل من مهمة الجيش العثماني في دخول الجزيرة عاصمة إلى القوات العثمانية، سهل من مهمة الجيش العثماني في دخول الجزيرة عاصمة إمارة بوتان، ولكن قوات الأمير بدرخان عادت ودخلت

الجزيرة وحررتها، ورغم المقاومة التي أبداها الأمير بدرخان إلا انه اضطر أخيرا إلى اللجو، مع (٦-٥) آلاف من صقاتليه إلى قلعة (أروخ) حيث شددت القوات العثمانية من حصارها على القلعة وقصفها بالمدفعية التي أثرت كثيرا على جيش الأميسر بدرخان، ورغم كل ذلك نجح الأميسر بدرخان في التبصدي للكثيسر من الهجمات، ونتيجة للتفوق العسكري العثماني، ونفاذ عتاد وأرزاق المحاصرين وبعد حصول الأمير بدرخان على الوعود بالحفاظ على حياته، ولعدم وصول الإمدادات من حلفا مه، اضطر لتسليم نفسه في ٢٠ قوز ١٨٤٧م، حيث أرسل إلى استنبول مع أفراد أسر ته أماد.

استمر الجيش العثماني بعد ذلك بأعمال السلب والنهب في بوتان حبث حولوا الكثير من القرى إلى أطلال، واستمرت في عملياتها حتى دخلت مدينة سيرت في ١٥ أب ١٨٤٧م، وبعد ان أعلنت إيران رفضها السماح للمنتفضين الكورد الذين يحاربون القوات العثمانية باللجوء إليها، لانها كانت قد توصلت مع الدولة العثمانية الى معاهدة ارضروم الثانية في ايار ١٨٤٧م. وتقدمت القوات العثمانية للقضاء على حليف بدرخان القوي (محمود خان) ولكنه راح كغيره ضحية الوعود الكاذبة أبضا، حيث صدق تلك الوعود بالحفاظ على حياته وسلم نفسه في ١٩ أبلول ١٨٤٧م ولكنه عومل معاملة سيئة ((فربطوه إلى شجرة وضربوه طويلا ثم أبلول ١٨٤٧م ولكنه عومل معاملة سيئة ((فربطوه إلى شجرة وضربوه طويلا ثم أبلول ١٩٤١م) وفي تلك الأثناء انتشر وباء الكوليرا في كوردستان وأدي إلى وفاة الآلاف ومن بينهم اكثر من نصف قوات عثمان باشا المتمركزة في بدليس (١٨٠٠).

اعتبرت الدولة العثمانية حملاتها على كوردستان ويشكل خاص انتصارها على الأمير بدرخان حدثا مهما يستحق إصدار ميدالية بتلك المناسبة، حبث أصدرت (ميدالية كوردستان) (٨٠١) ووزعتها على الضباط والموظفين الذين ساهموا في الحيلة العثمانية على كوردستان، ومن جانب أخر قامت الدولة العثمانية بتوزيع قواتها على المراكز الكوردية الأخرى لمنع تجدد الثورات كما أحدثت تغيرات إدارية، وعينت يزدان شير حاكما مؤقتا على الجزيرة (٨٠٨).

توفي قائد الحملة العثمانية (عثمان باشا) في استنبول بالكوليرا وعين رشيد باشا خلفا له، حيث وجه سنة ١٨٤٩م حملة ضد نور الله بك الذي لم يشمكن من المقاومة وانسحب إلى إيران، وفي العام نفسه ألقي القبض على (شريف بك) أمير بدليس وأرسل إلى استنبول (١٩٠١) واستصرت السلطات العشمانية في السنوات اللاحقة بالقضاء على كل من يرفض الحكم المباشر على كوردستان، هكذا وبالقضاء على حكم الأمير بدرخان، قضت الدولة العثمانية على واحدة من أقوى الإمارات الكوردية القائمة، وبذلك استطاعت ان تخطوا خطوة مهمة في تقوية سلطتها في كردستان، وبعد قمع الثورة استحدثت الدولة العثمانية (أبالة كوردستان). (١٩٠١).

يكننا ان نستنج أهداف الحملة العسكرية العثمانية على كوردستان بشكل عام واستحداث تلك الايالة بشكل خاص من مذكرة رئاسة الوزارة ذات الرقم ٢٠ في جمادي الأول سنة ١٣٦٣هـ / ١٨٤٧م، ومن المرجع إنها قمثل مقترحات قائد القوات العشمانية في الأناضول حيث بشير الى النظام الاداري الجديد الذي سيطبق فيها والذي يساعد على حفظ الامن والحصول على اموال اضافية لخزينة الدولة(١١٠).

نتجت عن الحملات العسكرية العثمانية على كوردستان القتل والدمار وارتكبت المجازر وبالتالى أعيدت الإدارات التركية، بالإضافة إلى بناء القلاع ورفع نسبة الضرائب والقيام بأعمال الحجز والإبعاد والنهب والتجنيد (١٧٠). إلا ان هذا لا يعني نهاية لطموحات الكورد حيث استمر النضال، ويظهر ذلك من خلال الثورات اللاحقة ضد العثمانيين (١٦٠). بعد كل ما حل بكوردستان يقول مولتكه ((لكن أسفي هو ان الكورد ليسوا متحدين))(١٤٠).

نتيجة للحملات العسكرية العشمانية على كوردستان والمقاومة الشديدة التي أبداها الكورد، وبسبب التطورات الاجتماعية والاقتصادية (٩٥) في كوردستان، فقد نشأت بذور الحركة التحررية الكوردية الحديثة منذ أوائل القرن التاسع عشر، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، فشهدت كوردستان الانتفاضات والثورات التي كانت معظمها يهدف إلى رفع الظلم عن الكورد وتحقيق طموحاتهم ومقاومة السياسة المركزية الجديدة التي كانت بنتيجتها زوال الإمارات الكوردية، فقد رفع شعار

الاستقلال والنضال كلما سنحت الفرصة (١٩٦). تلك الانتفاضات، رغم إنها كانت تبدو وكأنها تطالب بإصلاحات محلية مثل الضرائب والتجنيد وان معظمها كان بقودها الأمراء أصحاب السلطة السياسية، إلا إنها كانت تعبر عن وجود نزاع قومي بدليل اشتراك طبقات اجتماعية عديدة رغم تناقض مصالحها(٩٧١). ان ظهور الحركة التحررية الكوردية كانت في البداية مختلطة بالروح الاستقلالية والطموح الشخصى، ولكن الأمراء لعبوا دورا مهما للتعبير عن القومية الكوردية المما، بينما يرى فؤاد ساكو أن حركة التحرر الوطني للشعب الكوردي في النصف الأول من القرن التباسع عشر بأنها ((بقيت مشتتبه مبعشرة وعفوية ومرتجلة في اكثير الأحبان) (١٩٩١، فان ( مبنورسكي) يرى ان الاحتلال الجديد سبب في قيام الكورد لاول مرة بحركة قومية (١٠٠٠)، ويؤيد ماكدويل ذلك ويذكر ( (انه من الممكن اعتبار الانتفاضات الكوردية بداية لاول حركة كبيرة للشعور القومي لدى الكورد تظهر بالطرق التقليدية بالإضافة إلى كونها عودة للتفكير بالعصور الذهبية للحركة التحررية الكوردية))(١٠٠١ بينما يؤكد ميلنجن ذلك عندما يقول ((أظهرت الحوداث والوقائع التي نشأت بكردستان في القرن التاسع عشر وجود العاطفة القومية الكردية باجلى مظاهرها))(١٠٠١.

#### الحوايش

(١) الرجل المريض: مصطلع أطلق على الدولة العثمانية بسبب ضعفها وفقدانها للكثير من عملكاتها
 وتنافس الدول الأوروبية على تقسيمها

Turkey in the world book encyclopedia .Vol . V4 USA . V44 . .P510

- (۲) سافرستيان، المصدر السابق، ص٣٣. وليم انجلتن الابن، جمهورية مهاباد جمهورية ١٩٤١ الكردية.
   ت: جرجيس فتح الله، بيروت، ١٩٧٢، ص١١.
  - (۲) محمد فرید یك، المصدر السابق، ص ۲۳۵.

(1)

.P74 .cit .Op .Davison

- (٥) عبد الرؤوف سنو، النزعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثمانية ١٨٧٧-١٨٨٨ (بلاد الشام المجاز -كردستان ألبانيا)، بدوت، ١٩٩٨، ص ص ١١٤-١١٥.
  - (3)

McDowall .. A Modern history of the Kurds .London . NAV .P43 David.

- (٧) لونكريك، المصدر السابق، ص٣٣١.
  - (A)

Janathan P121 . 1994 . London . Kurdistan . . C Randal

- (٩) ويعني حامل العلم النحيف: وهو تركي من ولاية قسطموني خدم العسكرية في مصر ومناطق أخرى.
   ورحل إلى الشام ثم توجه إلى العراق، الصائم، المصدر السابق، ج١، ص ٣٠٠.
  - (۱۰) نوار، تاريخ العراق الحديث، ص١٠٤.
  - (١١) عبد الفتاح على يحبي، الهجوم العثماني على كردستان وسقوط أمارة سوران، ق١، ص١٣٧.
    - (۱۲) لونكريك، المصدر السابق، ص-۳٤.
    - (١٣) الصائغ، المصدر السابق، ص ٢١١.
    - (١٤) المكرياني، موجز تاريخ أمراء سوران، ص٦٣.
- (١٥) كرجي الأصل قاد الجيوش العثمانية في معركة قونية سنة ١٨٣٢م واسر فيها على أبدي الجيش المصري ثم أطلق سراحه ونال الصدارة سنة ١٨٣٩م وقصل منها سنة ١٨٣٣، وولي سيواس سنة ١٨٣٤م. يعين، الهجوم العثماني ...، ق١، هامش ص ١٤٦.
  - (١٦) محمد قريد بك، المصدر السابق، ص٢٢٤.
    - (۱۷) يحيى، الهجوم العثماني . . . ، ص١٣٨. .

- (١٨١) الكوراني، المصدر السابق، ص١٣٣.
- (١٩) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص٩٥،
- (٢٠) المصدر نفسه، ص ص ٩٦-٩٧ : يحيى، الهجوم العثماني ...، ق١، ص٩٦٠.
- (٣١) الكسندر أداموف، ولاية البصرة في مناضبها وحاضرها، ت: هاشم صالح التكريتي، البصرة، ١٩٨٩، ص١٩٨٩
- (۲۲) برانت، الصدر السابق، ص ۳۸. تتكون عشيرة باديكانلي من (۵۵۰) اسرة تسكن قرب (موش). بعد ان تركت موطنها الاصلي على ضفاف نهر دجلة.
  - (۲۳) لازارېف، کيشه ي کورد، ص4.
  - (٢٤) نقلا عن، جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ٩٨.
    - (٢٥) جليل واخرون، الحركة الكردية ...، ص١٧.
      - (٢٦) جليل، من تاريخ الامارات ...، ص٩٩.
  - (٢٧) زكي، خلاصة ...، ص ٢٤٦ : أداموف، المصدر السابق، ص١٩٦٠.
    - (٣٨) خالفان، المصدر السابق، ص ٥١.
- (۲۹) برجع أن ذلك كان جزء من منهمت كعضو بنارز في الحلف المقدس. هروري، أسارة بوتان ....
   صو.۹٠
  - (٣٠) جليل، ... من تاريخ الإمارات ...، ص ص ص ١٠٠-١٠١.
    - (٣١) مولتكه، الكورد وكوردستان ...، ص٣٥.
    - (۳۲) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ص ١٠١-٢-١.
- (٣٣) بذكر الدملوجلي أن القوات العثمانية توجهت إلى رواندز عبر سنجار وتلعفر. أمارة باديتان، ص.٤٢.
  - (٣٤) نوار ، تاريخ العراق الحديث، ص١١١.
  - (٣٥) جلبل، من تاريخ الإمارات ...، ص١٠٢.
  - (٣٦) خالفين، المصدر السابق، ص٥٦ : جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ص ٢٠٠٣-١٠٤.
- (۳۷) المصندر نفسيسه، ص۳۵: جليل، من تاريخ الإمسارات ...، ص ۱۰۳: نوار، تاريخ العسراق الحديث، ص ص ۱۰۵–۱۰۹.
  - (٣٨) حليل، من تاريخ الإمارات . . . ، ص ١٠٤ : نوار ، تاريخ العراق الحديث، ص١٠٦.
    - (٣٩) الدملوجي، أمارة بهدينان، ص ٤٦ : المائي : الأكراد في بهدينان، ص١٥١.
      - (٤٠) زكى، تاريخ الدول ... ص ٤١٤.
      - (٤١) زكى، خلاصة ...، ص ٣٤٦ : الدملوجي، أمارة بهدينان، ص٤٦.
        - (٤٢) يحبي، الهجوم العثماني ...، ق١، ص ١٤١.

- (۲۳) جمال نیز، بیری ندتدودیی کوردی نهبیری قدومیدتی روژهدلات ونهبیری ناسیونالیّزمی روژناواید. استکه لیر، ۱۹۸۲، ص۳۱.
  - (٤٤) من المرجع أن يكون (ريجارد ورد) قنصل بريطانيا في حلب.

(40)

James Brant Notes of a journey through part of Kurdistan in the summer of NATA Geographical journal no X NAL London. P356.

.Op .cit ،P40 نقلا عن:

(٤٦) هو الكولونيل هنري كرويسويك راوليتسون، عالم الاثار الشهير. عمل مقيما لشؤون شركة الهند
 الشرقية في بغداد للفترة ١٨٣٤-١٨٥٥م. بيركنس، المصدر السابق، هامش ص١٩٦٠.

(£V)

.P43 .cit .Op .McDowall

(EA)

.P44 .cit .Op .McDowall

(٤٩) زكى، تاريخ الدول ...، ص-٤١.

(٥٠) المكرياني، موجز تاريخ أمراء سوران، ص ص ٣٩-٧٠ : زكي، خلاصة

... ص ۲٤٧.

(01)

.P44 cit .Op .McDowall

(٥٢) وهو من الجركس وكان عملوكا اشتراه السلطان وتربي على تنفيذ الأعمال والأوامر كأي عبد وكان يعرف شبئا من العربية والفارسية وملما بشاريخ الكورد، وقد عرف عنه مثقفا وكان في الماضي إسكافيا. مولتكه، الكرد وكردستان ...، ص١١.

(٥٣) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ١٠٧.

(٥٤) الصائغ، المصدر السابق، ص٣١٧ : سامي سعيد الاحمد، اليزيدية أحوالهم ومعتقداتهم، يغداد، ١٩٧١، جا، ص٨٩.

(٥٥) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص١٠٨.

(۵۱) المصدر نفسه، ص ص ۱۰۸–۱۰۹.

(۵۷) جليل، من تاريخ الامارات ...، ص ١١٠.

(٥٨) لبرخ، المصدر السابق، ص ٣٤ : نيكتين، الأكراد ... ص ٩٤.

(٥٩) رغم كل ما ارتكبتها القوات العثمانية من مجازر وقضائع قانه لا يزال هناك من يعتقد أن ماسي

الكورد بدأت بإلغاء الخلافة الإسلامية العشمانية سنة ١٩٣٤م وكأن الكورد كانوا في نعيم في ظل المحكود بدأت بإلغاء المحتود موفق بني المرجة، المصدر السابق، ص٩٩ : عسر عبد العزيز هوراماني، القضية الكردية والمؤامرات الدولية، د.م، ١٩٩٣، الفلاف الأخير.

(٦٠) جليل، من تاريخ الإمارات ... ص ١١١.

(٦١) مولتكه، الكورد وكوردستان ...، ص ١٧ : جليل من تاريخ الإمارات ...، ص ١١١.

(٦٢) المصدر نفسه، ص. ص. ٢٢-٢٢.

(٦٣) مولتكه، الكورد وكوردستان ...، ص ٢٩ : ليرخ، المصدر السابق ص ٢٤.

(٦٤) خالفين، المصدر السابق، ص ص ٥٣-٥٤.

.P78 (Cit .Op .Davison (%)

(٦٦) للتفاصيل ينظر المبحث الثاني من هذا الفصل.

(٦٧) جليل، من تاريخ الإمارات، ص ١١٨.

(٦٨) هروري، إمارة بوتان ...، ص ١٠٨ وما بعدها.

(33)

Blinco Op .Cit .P43.

(٧٠) نقلا عن:

. P46 .Cit .op .McDowall

(٧١) احد لطفي، تاريخ لطفي، استنبول، ١٣٩٧ هـ، ج٨، ص ص ٢٨٩-٤٩٢.

(٧٢) مالك إسماعيل، المصدر السابق، ص ص ١١٥-١١٦.

(٧٣) نوار، تاريخ العراق الحديث، ص ١٩٣ : شمزيني، المصدر السابق، ص٥٧.

(٧٤) خالفين المصدر السابق، ص ٦٣ : شيركوه، المصدر السابق، ص ٤٣.

(٧٥) جليل من تاريخ الإمارات ...، ص ١٣٢ : زكى، خلاصة ...، ص ٢٥١.

(٧٦) عبد الرحمن بدرخان، جريدة كوردستان، العدد ١٣، ص ٣ : مالمسانز، المصدر السابق، ص٤٢٠.

(٧٧) حليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ١٣٢.

(٧٨)العزاوي، تاريخ العراق ين احتلالين، جـ٧، صـ٧٨ : لطفي، المصدر السابق، صـ ١٤ : مالسيانز، المصدر السابق، صـ٤٣.

(٧٩) عبد الرحمن بدرخان، المصدر السابق، ص ٣.

( ٨٠) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ١٣٣.

(٨١) شيركوه، المصدر النابق، ص ٤٥.

(A۲) جليل، الحركة الكوردية ... ص ص ٣٠-٣١ ومن تاريخ الإصارات .... ص ١٣٣، بينسا يذكر مالميسانز ان الجيش العشماني بلغ (٤٥) ألف مقاتل وقوات الأمير بدرخان (١٠-١٥) ألف.

```
الصدر السابق، ص13.
```

(٨٣) عبد الرحمن بدرخان، المصدر السابق، ص ٣ : شيركوه، المصدر السابق، ص ٤٥.

(٨٤) للتفاصيل ينظر: هروري، إمارة بوتان ...، ص ١١٨ : جليل، من تاريخ الإمارات .... ص ١٣٤

: شبيركوه، المصدر السبايق، ص 40 : يحبي، يوتان والبوتانيون .... ص 104. من المرجع ان المقاومة كانت اقل من شهر وليست ثمانية اشهر كما أشارت الى ذلك بعض المصادر .

(٨٥) سافراستيان، المصدر السابق، ص ٣٨.

(٨٦) جليل، الحركة الكردية ...، ص ٢١.

(٨٧) ماليسانز، المصدر السابق، ص ص ٥٩ -٦٣.

(٨٨) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ١٣٦.

(٨٩) خالفين، المصدر السابق، ص ٦٣ :

.P23 .Cit .OP .Kinnane

(٩٠) ماليسانز، المصدر السابق ن ص ٤٦.

(٩١) نظمي سوكن، الإمارات التركبة في الشرق - جنوب شرق الأناضول، أنقرة، ١٩٨٢، ص ص
 ١٠٧-١٠١ نقلا عن: ماليسانز، المصدر السابق، ص٤٧، ينظر الملحق رقم (١١).

(٩٢) صالح محمد أمين، المصدر السابق، ص ١٥٢.

(٩٣) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ٩٤٣ : ماجد عبد الرضا، المصدر السابق، ص ٣٥٠.

(٩٤) نقلا عن : احمد خراجة، جيم دي، سليمانيه، ١٩٧١، جـ٣، ص ١٨٨٠.

(٩٥) عن دور العامل الاقتصادي ينظر: صلاح بدر الدين، المصدر السابق، ص ٤٤: مكرم الطالباني،
 اثر التطور الاقتصادى في تكوين الأمم، مجلة شمس كوردستان، العدد ٢، تموز ١٩٧١، ص٧.

اثر التطور أو فتصادي في تحوين أو مم، مجد (٩٦) ماجد عبد الرضا ، المصدر السابق ،ص ٣٠.

(AV)

.44 P .Cit .Op .Borhanedin

(٩٨) أني شابري ولورانت شابري، المصدر السابق، ص ص ٢٤٥. ٣٥٣ .

(٩٩) المصدر السابق، ص٢٨.

(١٠٠) الأكراد ملاحظات وانطباعات ...، ص ٢٦.

(١٠١) ديفيد ماكدويل، الكورد أمة محرومة، ت: د. رزكار ومحمود يوسف. د.م. ١٩٩٥، ص٣٨.

(١٠٢) نقلا عن: الملا، المصدر السابق، ص ٤٩.

## الفصل الثالث

## تكريس تقسيم كوردستان وظهور نفوذ الدول المظمى

المبحث الأول:

مشكلة الحدود العثمانية- الإيرانية وتكريس تقسيم كوردستان

المبحث الثاني:

صراع الدول العظمى على النفوذ في كوردستان

المحث الثالث:

الأوضاع العامة في كوردستان منتصف القرن التاسع عشر

# المبحث الأول: مشكلة الحدود العثمانية - الإيرانية وتكريس تقسيم كوردستان

خلال العقد الأول من القرن السادس عشر تمكن شاه إبران إسماعيل الصفوي المدينة آمد سنة ١٥٠٨م من احتلال أجزاء واسعة من كوردستان حتى وصلت قواته إلى مدينة آمد سنة ١٥٠٨م (١٠ وشكلت توسعاته تلك فاتحة عهد جديد في تاريخ كوردستان، قمثل بالصراع المربر بين الدولتين العشمانية والإيرانية على تقسيم كوردستان. ويمكننا القول بان الصراع على تغبيت تلك الحدود لا يزال مستمرا حتى ألان مع اختلاف الأدوار، وبذلك أصبحت معظم أراضي كوردستان تحت السيطرة الإيرانية في تلك الغترة، والذين تميز حكمهم بالقسوة، وكان ذلك التوسع الإيراني من بين الأسباب التي أحدثت انقلابا في ستراتيجية الدولة العشمانية، وتوقف زحفها في أوروبا امام اسوار فينا وتوجهت نحو الشرق وبدأت صراعا طويلا مع إيران (١٠ وكثيرا ما اتخذ ذلك الصراع شكل حروب طويلة كان يعقبها باستمرار توصل الدولتين إلى عقد معاهدة ولكن كثيرا ما كان يهمل العمل ببنودها (١٠)، حيث تجدد الحروب بينهما.

يستمر الاحتلال الإيراني لتلك المناطق من كوردستان طويلا وسرعان ما عاد العثمانيون إليها بعد معركة جالديران سنة ١٥١٤م حيث الحق السلطان سليم الأول (١٥١٠-١٥٢٠م) هزيمة كبيرة بقوات الشاه إسماعيل الصغوي شمال شرق بحيرة (وان) حتى وصل عاصمته تبريز<sup>(1)</sup>. ثم تلا ذلك بسط السيطرة العثمانية على مناطق واسعة من كوردستان بجهود إدريس البدليسي، أي أن الأمراء الكورد، اعترفوا بسيادة الدولة العثمانية على أساس الاتفاق المتبادل سنة ١٥٥٥م، بحيث اعترفت الدولة العثمانية من جهتها باستقلال الإمارات الكوردية، وكان أمام الأمراء الكورد في تلك الأوضاع اتخاذ قرار اختيار إحدى الدولتين العثمانية أو الإيرانية أن عكردستان لأنها أدت الإيرانية، وأدى هذا كانت معركة جالديران نقطة تحول كبير في كوردستان لأنها أدت إلى أن تصبح المناطق الشرقية من كوردستان خاضعة للسيطرة الإيرانية، وأدى هذا

170

التقسيم إلى فقدان الأمن وتحول كوردستان إلى ساحة للصراع بين الدولتين (١٦).

شهدت فترة حكم السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠-١٥٦٦م) حروبا عديدة وصراعا مربرا للسبطرة على كوردستان، نتبجة للتوغل الإيراني في كوردستان وصحاصرة مدينة (وان) نجحت الحملة العشمانية المضادة في دخول تبريز سنة ١٥٣٥م، ومن هناك وبعد التحاق السلطان بالحملة، توجهت إلى بغداد ودخلتها في ١٥٣٨م الابراني عن قلعة (وان)، حيث أصببت كوردستان الوسطي والشمالية بدمار كبير نتيجة للحروب الإيرانية - العثمانية سنة ١٥٥٤م، أن انتهى بعد ذلك الصراع بالتوقيع على معاهدة (اماسيا) (١٩) سنة ١٥٥٥م، وهي أول معاهدة تم توقيعها بين الدولتين (١٠٠٠) وقد نصت على ترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية وتحديد حدود منطقة شهرزور بسبب النزاع المستمر عليها (١٠٠٠).

لم تستمر حالة السلم بين الدولتين طويلا وبالتالي لم تشهد كوردستان الأمن والاستقرار، فقد كانت كل دولة تستغل فرصة الضعف والفوضى في الدولة الأخرى لتحقيق أطماعها، وهكذا استغل السلطان مراد الشالث (١٩٧٤-١٩٥٩م) الأوضاع القائمة (١٩٧٦) واحتل مناطق واسعة من إيران سنة ١٥٧٨م (١٩٠٠). واستمر ذلك الوضع حتى سنة ١٩٥٠م حيث وقعت الدولتان على معاهدة أخرى في استنبول سميت بمعاهدة ( فرهاد باشا ) سنة ١٥٥٠م، وبموجبها عادت ( تبريز - شيروان - كرجستان - لورستان - شهرزور ) إلى سيطرة الدولة العثمانية (١٤٠٠). ولكن الشاه عباس ( ١٩٨٨ - ١٩٢٩م ) جدد الصراع باستبلائه على مناطق واسعة من كوردستان حتباقترب من مدينة ( وان ) حيث شهدت الفترة ما بين ( ١٩٠٣ - ١٩٠٩م ) معارك كبيرة بين الدولتين، فقد اندحر الجيش العثماني سنة ١٩٠٥م قبل أن يعود إلى تدمير تبريز سنة ١٩٠٩، ومن ثم يتوصل الجانبان إلى معاهدة جديدة من منازلت الدولة العثمانية لإيران عن ( تبريز - وان - شيروان ) (١٩٠٠، إلا أن حيث تنازلت الدولة العثمانية لإيران عن ( تبريز - وان - شيروان ) (١٩٠٠)، إلا أن الحرب تجددت بين الدولتين واستمرت حتيالتوقيم على معاهدة أخرى سنة ١٩٨٣م الحرب

ومن بنودها(١٦١):

 ١- إبقاء القلاع والبقاع الموجودة وقت عقد المعاهدة بيد العثمانيين وعدم التعرض لها.

٢- اعتبار الحدود بين الدولتين كما كانت عليه في زمن السلطان سليم.

٣- عند قيام الدولة العثمانية بإزالة حكم (هلوخان)(١٧١) من أيالة شهرزور يجب أن لاتمده الدولة الصفوية بأية مساعدة مادية أو معنوية.

٤- أن يسمع بالمرور والتجول لقواد الجانبين على الحدود لاجل تحديده.

وعندما تجددت الحرب بين الدولتين بين ١٦١٥-١٦١٧م ضان الدولتين توصلتا إلى معاهدة سميت بمعاهدة سراو سنة ١٦١٨م وبموجبها أعيدت إلى إيران منطقتي (درنة ودرتنك)(١١٠) كتعريض لهم عن (أخسخة)(١١٠).

كانت للأحداث التي وقعت في بغداد دور مهم في تجدد الصراع وتحويل كوردستان مرة أخرى إلى ساحة للحرب، وملخص الأحداث أن (بكر صوباشي) قائد حامية بغداد انفرد بالحكم بعد قتله الوالي يوسف باشا (١٦٢٠-١٦٢١م) والطلب من الباب العالي تعبينه كوالي على بغداد وذلك سنة ١٦٢١م، إلا انه تم تعبين (سليمان باشا) كوالي على بغداد ، فرفض بكر صوباشي دخول الوالي الجديد إلى بغداد ، وعندما ردت الدولة العثمانية على موقفه بمحاصرة بغداد أرسل صوباشي مفاتيح بغداد إلى الشاه عباس (١٥٨٨-١٦٢٩م) فاضطر قائد الجيش العثماني مائتيح بغداد إلى الاعتراف بحكم صوباشي على بغداد ، حيث عاد صوباشي ليبلغ الشاه بأنه لا ينوي تسليمه بغداد ، إلا أن الشاه احتل بغداد وقتل بكر صوباشي بعد أن خانه ابنه محمد واتفق مع الشاه سرا وفتح له أبواب بغداد بعد حصار دام ثلاثة أشهر فدخلتها القوات الإيرانية سنة ١٦٢٣م) (١٠٠٠). ومن جانب أخر استولت قوات إيرانية أخرى على مناطق واسعة من كوردستان، حسيسوصلت نواحي آميد وماردين (١٠٠٠).

تولى السلطان مراد الرابع (١٦٢٣- ١٦٤٠م) الحكم، وبعد أن فشلت حملتان عشمانيتان في استرداد بغداد سنتي ١٦٢٥ د ٢٦٢٩م، قان السلطان نجح في

استعادة بغداد في حملته التي سلكت طريق آمد (ديار بكر) - الموصل - كركوك، سنة ١٦٣٨م (٢٢٠)، وبعد تنظيم أمور بغداد، دخل الجانبان في مباحثات حتى توصلا إلى التوقيع على معاهدة جديدة عرفت بمعاهدة زهاب في (١٧ مايس ١٦٣٩م)، وتعتبر هذه المعاهدة الحجر الأساس في تشبيت الحدود بين الدولتين العشمانية والإيرانية وبالتالي كانت ترسيخا لتقسيم كوردستان بينهما، والفرق بين هذه المعاهدة والمعاهدات السابقة هو أنها لم تكن معاهدة صلع فحسب بل كان اتفاقا لتحديد الحدود أيضا (٢٢).

وضمن ما اتفق عليه الجانبان في معاهدة زهاب تحديد تابعية بعض المناطق والعشائر والقلاع وهدم قلاع اخرى (٢٤١).

من الواضع أن هذه المعاهدة حددت المدن والمناطق بين الدولتين العشمانية والإيرانية بشكل أوضع من المعاهدات السابقة) <sup>17</sup>، ولكن حتى هذا التحديد يتيع المجال أمام الجانبين لخرق بنود المعاهدة لأنها لم تحدد الحدود على أساس خط الحدود بل على أساس المناطق<sup>(٢٦)</sup>.

عندما انهار الحكم الصفوي في إيران بعد هزيمته أمام قوات مير محصود الأفغاني في معركة كلناباد في آذار سنة ١٩٣٢م، واستمر الاحتلال الأفغاني لإيران حسيسة ١٧٢٩م (١٧٠٠)، فاستغلت كل من روسيا والدولة العثمانية الأوضاع التي تمر بها إيران واحتلتا مناطق واسعة من شمال وغرب إيران ثم وقعتا على معاهدة سنة ١٩٧٤م) لتقسيم النفوذ في إيران، ومن جانب أخر وقع (مير أشرف) الأفغاني معاهدة مع الدولة العثمانية سنة ١٩٧٢م، اعترف بسيطرتها على المناطق التي احتلتها مقابل اعترافها بحكمه على إيران وعند هزيمة طهماسب (وهو من العائلة الصفوية) أمام القوات العثمانية، وقع معهم على معاهدة سنة ١٩٧١م سميت بعاهدة (احمد باشا)، واضطر فيها على الاعتراف بسيطرة الدولة العثمانية على (تفليس – روان – كافن – شروان – شماخي – داغستان – تبريز) واعتبار نهر اراس ودرنه ودرتنك أساسا للحدود بين الدولتين (١٠٠٠).

رفض نادر خان(٢٩١) المعاهدة الأخبرة وخلع (طهماسب) ونصب عباس الثالث ابن

الشاه محله وجعل نفسه وصيا على ولي العهد وطالب بجميع الممتلكات الإيرانية، وقام بحملة كبيرة على العراق في ١٧٣٢-١٧٣٣م، حيث حاصر بغداد واحتل اربيل وكركوك إلا انه اضطر أخيرا على الانسحاب<sup>(٢٠)</sup>، ثم اخذ يطلب الصلح مع الدولة العشمانية حتى توصل الجانبان إلى معاهدة أخرى سنة ١٧٣٦م، وتضمنت المعاهدة الاتفاق على المعاهدة التي وقعت في زمن السلطان مراد الرابع (١٦٢٣-١٦٤٠م) أي معاهدة زهاب ١٦٣٩م).

عاد نادر خان إلى إيران حيث توج شاها على إيران واخذ بتوسيع حدود إيران على حساب الأفغان، ثم وجه حملة كبيرة على العراق، واحتل كركوك واربيل وحاصر الموصل وبغداد سنة ١٧٤٣م (٢٣)، ثم انسحب إلى إيران بعد أن كان اظهر رغبة بالصلح، وانتظر الجواب من استنبول، ودخل الجانبان في مباحثات أسفرت عن التوقيع على معاهدة (كردن) سنة ١٧٤٦م، حيث تم التأكيد مجددا على الحدود التي وردت في معاهدة زهاب ١٣٣٩م (٣٣).

قتل نادر خان سنة ۱۷٤٧م وبعد فترة من الفوضي استطاع كريم خان الزند (۱۳۱) من التحكم بأمور البلاد سنة ۱۷۵۰م، حيث قام بتوجيه حملة عسكرية في ثلاثة معاور باتجاه بغداد والبصرة وشهرزور، وكان الجيش المتوجه إلى شهرزور تحت قيادة (شفيعي خان) حيث اقدم على أعمال النهب والسلب، وتوجهت قوة أخرى من اكرمنشاه) بقيادة (نظر على خان) نحو (درنه) و (باجلان) وتقدم حتى (قره حسن) وأدت إلى دمار البلاد، حيث أدت الأوضاع إلى اعلان الدولة العثمانية الحرب على إيران، وتوجهت جيوش من آمد وولايات عثمانية أخرى للتصدي لقوات كريم خان الزند إلا أن والي بغداد استطاع أن يقنع كريم خان الزند ويرضيه (۲۵۰)، واحتل البصرة سنة ۲۷۷۹م (۲۵۰).

بعد أن كان الصراع على كوردستان بين العثمانيين والإبرانيين على اشده فان بداية القرن التاسع عشر شهد دخول طرف ثالث لاقتسام كوردستان معهما حيث كنت نتيجة الهزائم الإبرانية في حروبها مع روسيا بين ١٨٠٤-١٨١٣م أن وقع الجانبان على معاهدة (كولستان) سنة ١٨١٣م وبجوجها اعترفت إبران بالسيادة

الروسية على (قره باغ - كنجه - شيروان - شكي - دربند - باكو - الجزء الشمالى لخانية طالش، وتخلت إبران عن ادعاءتها بكل جيورجيا وداغستان) (۱۲۷)، بالإضافة إلى الانتصارات الروسية على العثمانيين شرق البحر الأسود واحتلال مناطق واسعة سنة ١٨٠٧م (۲۸۰). ويذلك أصبحت بعض القبائل الكوردية في قره باغ تخضع لروسيا والتحقت بالمناطق التي خضعت لروسيا الكثير من الكورد الابزديين خاصة، نتيجة للظلم الذي تعرضوا له على أيدي السلطات العثمانية (۲۸۱)، وكان معظم الكورد يعبيشون في ولاية (اليزابيث بول) ثم ألحقت قارص وأردهان إلى روسيا أيضا أيضاً).

استمرت العلاقات بين الدولتين العثمانية والإبرانية وفق معاهدة زهاب ١٩٣٩م حتى أوائل القرن التاسع عشر، حيث تم التأكيد على بنودها في المعاهدات اللاحقة، ومع بداية القرن التاسع عشر تحولت إمارة بابان إلى نقطة الصراع والتدخل بين الدولتين من حيث تدخلهما في شؤون الإمارة أو تعبين أو عزل أمرائها مما اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى هذا الطرف أو ذاك. وبذلك كانت من النقاط التي تبعث على النزاع والصدام بين الدولتين (۱۱).

فاضطر السلطان إلى اتباع سياسة المهادنة في أنحاء الدولة العثمانية وخاصة في الشرق فاستغلت إيران تلك الأوضاع للقيام بالهجوم على الدولة العثمانية من محورين الأول في اتجاه السليمانية وكركوك ثم التوجه نحو بغداد حتى وصلت شهربان مما دفع السلطان محصود الشاني إلى إعلان الحرب على إيران وإرسال النجدات لوالي بغداد سنة ١٨٣٠م (٢٠١٠)، وتصدت قوات داود باشا للجيش الإيراني، وبغض النظر عن التفاصيل فان القوات الإيرانية انسحبت، وعندما كررت هجومها أجرت على الانسحاب مرة أخرى سنة ١٨٣١م وخاصة بعد تفشى وباء الكوليرا بين قواتهم. أما في المحور الثاني في شمال كوردستان فكانت تسود الحدود حالة من قواتهم. أما في المحور الثاني في شمال كوردستان فكانت تسود الحدود حالة من الغوضي والقلق وكان الطربق بين بايزيد وارضروم مقطوعا ومن جهة أخرى فان خمسمانة عائلة من عشائر (حبدرانلو) الكوردية عبرت الحدود من إيران وسكنت أطراف موش وطالبت الحكومة الإيرانية إعادتهم إلى إيران، واستغلت ذلك ذريعة

للهجوم على الدولة العثمانية سنة ١٨٢١م والتوغل حتى (موش) والاستيلاء على بايزيد وبدليس وأرجبش (٢٤٠٠ ثم دخل الجانبان في مفاوضات انتهت بالتوقيع على معاهدة في (٢٨ قوز ١٨٢٣م) عرفت باسم معاهدة اوضروم الأولى).

كان الأساس الذي اعتمد عليه في هذه المعاهدة، هو أن تكون معاهدة سنة (١٧٤٦م) النائي اعتمد عليه في هذه المعاهدة سنة (١٧٤٦م) الفئة المفعول وتبقي الحدود كما كانت عليه، بينما جاء في مقدمة الشروط (( يجب أن تسترجع جميع القلاع والأراضي والقري والمدن التي كانت للدولة العثمانية والتي دخلت في حوزة الدولة الإيرانية سلما أو حربا وان تعاد إلى الدولة العثمانية في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ هذه المعاهدة )) (١٤٥٠).

أما بنود المعاهدة السبعة والتي تخص منها بمشكلة تحديد الحدود فهي المادة الاولي والثالثة والرابعة والتي تؤكد على ضبط الحدود ومنع التنقل عبرها وعدم قبول الفارين الى الدولتين المالدولين الما

أما المواد الأخرى فهي حول مراعاة الزوار والحجاج الإيرانيين وإعادة الأموال التجارية التي حجزت في الدولة العثمانية والأموال المتروكة للإيرانيين المتوفين في الدولة العثمانية، وتبادل السفراء بين الدولتين.

اتفقت معظم الاراء على أن معاهدة ارضروم الاولي لم تضع حدا نهائيا للصراع بين الدولتين ولم تحدد الحدود بدقة ولم تأت بجديد في تاريخ العلاقات بين العشمانيين والإيرانيين، بل أن المعاهدة أملتها ظروف الدولتين وليست الرغبة الصادقة (٢٠٠٠)، وجاءت معاهدة ارضروم الاولي بشكل خطوط عامة غير دقيقة بينما تحتاج الحدود إلى دراسة جغرافية دقيقة من حيث طبيعتها وأسلوب حياة العشائر الكوردية) (١٩٠١) لذلك كان من الطبيعي أن تستصر الخلافات بين الدولتين من جديد (٢٠٠١)، لأنها لم تؤذن بالتموية النهائية بينهما (١٠٠٠).

من خلال دراسة مواد المعاهدة المتعلقة بتحديد الحدود بين الدولتين العثمانية والابرائية والاطلاع على الاراء المختلفة فانه يمكن أن نستنتج:

١- أن الصراع على كوردستان شكل جزاء مهما من المفاوضات بين الدولتين،
 وحتى مقدمة الشروط نصت على إعادة المناطق التي احتلتها إيران وكانت معظمها

أن لم يكن جميعها في كوردستان حيث أصابها الدمار نتيجة الهجوم الإيراني ثم استردها العثمانيون.

٢ - استهدفت المعاهدة منع إيران من التدخل في شؤون إمارة بابان ومنع أمرائها من اللجوء إلى إيران وانفراد ولاة بغداد بحق تعيين الحكام في كوردستان، من جانب أخر فان العشائر التي عبرت البحدود للرعي معظمها عشائر كوردية، حيث اصبح عليها ألان أن تدفع الرسوم لمجرد انتقالها من قرية إلى أخرى في الجانب الأخر من الحدود.

٣- أرادت أن تضع حدا لانتقال العشائر الكوردية عبر الحدود ويذلك أعاقت
 الرحلات الموسمية لتلك العشائر التي تعتمد اغلبها على الرعي وسمح لها فقط
 بعبور الحدود للسكن في الجانب الأخر دون السماح لها بالعودة.

يؤكد بعض المؤرخين والكتباب على أن معاهدة أرضروم الأولى لم تضع حدا نهائيا للصراع ولم تنه مشكلات الحدود ولم تثبتها، لذلك فقد استمر الصراع بين الدولتين على كوردستان بشكل عام وعلى إمارة بابان بشكل خاص، فعندما استمر الإيرانيون في تدخلاتهم، أرسلت الدولة العثمانية ممثلا عنها إلى إيران للاعتراض على ذلك، إلا انه ابلغ بان عباس مبرزا يقول ((أنني لا أتدخل في شؤون الأكراد ولم أرسل لهم جندا، وليس في كوردستان قوة إيرانية، ولا يمكن منع الأكراد من عبور حدودنا لاجل الرعي، ولأجلها نجبي منهم مبلغا سنويا فهل هذا يعد مداخلة في شؤون كوردستان) ((١٩٠٠). من جانب أخر فان الدولة العثمانية خسرت مناطق واسعة في ولايتي أرضووم وموش خلال حربها مع روسيا في ١٨٢٨ -١٨٧٩م (٢٠٠).

برزت مشاكل جديدة بين الدولتين منها التجاء عدد من الأمراء من أبناء الشاه فتح على القاجاري (١٧٩٧-١٨٣٤م) إلى بغداد بعد وفاة والدهم وحدوث صراع على السلطة في إبران (٢٩٠) من جانب أخر وفي منطقة بايزيد اقتحمت القوات الإيرانية المناطق الواقعة ضمن السيطرة العثمانية غير إنها تراجعت عنها فيما بعد (١٥٠)، وقام والي بغداد علي رضا باشا (١٨٣١-١٨٤٢م) بمهاجمة مدينة المحمرة سنة ١٨٣٧م واحتلها ثم هجمت القوات الإيرانية على السليمانية سنة

الكوردية بين الجانبين، وكادت الخدود المتكررة واستصرار انتقال العشائر الكوردية بين الجانبين، وكادت الأوضاع تؤدي إلى حرب شاملة بين الدولتين لولا تدخل كل من بريطانيا وروسيا لإنها، الوضع المتأزم بين الدولتين، وكان حرص بريطانيا وروسيا نابع من المحافظة على مصالحهما في المنطقة، فبريطانيا لها مشاريع تجارية وملاحية كما شجعت الدولتين على التقارب خوفا من امتداد النفوذ الروسي (۱۹۵۱) بينما أطماع روسيا كانت في تثبيت نفوذها في إيران ومقاومة الأطماع البريطانية في المنطقة والوصول إلى المياه الدافئة (۱۹۵۱).

بعد قبول الدولتين وساطة بريطانيا وروسيا فقد تشكلت سنة ١٨٤٣م لجنة من الدول الأربعة، حيث مثل إيران (ميرزا تقي خان) ومثل تركيا (أنور أفندي) ومثل بريطانيا (العقيد فنويك ويلبامز) ومثل روسيا (العقيد دينيسه) ثم التحق القس (رويرت كرزن) بالمثل البريطاني، واتخذت اللجنة مدينة أرضروم مقرا لها وبدأت تجمع الوثائق المتعلقة بالحدود واستدعاء من يستطيع مساعدتها على تنفيذ واجبها، وبدأت اجتساعاتها في (١٥ مايس ١٨٤٣م)، إلا إن أعمالها لم تستسمر طويلا حيث توقفت بسبب توتر العلاقات بينهما اثر هجوم قوات والي بغداد نجيب باشا حيث الدينة (١٥٠م) على كربلاء واستبلاءها على المدينة (١٨٤٠).

خاضت الأطراف المشاركة في اللجنة مفاوضات صعبة ومتقطعة ولم يكن الصراع على منطقة ما مقتصرا على محلي الدولتين العشمانية والإيرانية، بل كان مجالا للمناورات الدبلوماسية والصراع على المصالح بين الروس والبريطانيين أيضا، ففي منطقة السليمانية، وعلى الرغم من أن المعاهدات السابقة أقرت بتبعيتها للدولة العثمانية إلا أن المندوب الإيراني ومن ورائه حكومته كان يثير تلك القضية من اجل الضغط على الجانب العثماني وبالتالي يأمل في الحصول على تنازل عثماني مقابل الننازل عن السليمانية (١٩٥٠).

إذا كانت المطالبة العثمانية أو الإيرانية المدعومة برغبة بريطانيا أو روسيا كل حسب مصالحها ، بإخضاع أجزاء من كوردستان لسيطرتها ، تبدو مسالة طبيعية بالنسبة لهم، فإن الغريب في الأمر هو أن كل من الدولتين العثمانية والإيرانية لم تكتفيا بالمطالبة بأرض كوردستان بل تجاوزت مطاليبهم إلى المطالبة بالعشائر الكوردية أيضا للعمل على استقرارها والاستفادة منها وضبط الحدود، فقد طالبت ابران بالعشائر الكوردية التالبة (٢٠):

(حيدرانلو وتوابعها - سبيكلي - جلالي - زيلان - جنكي - جمادينلو - تيكوري - شميسكي - ميركوي). تيكوري - شكيفتي - ميركوي). بينما طالبت الدولة العثمانية بالعشائر الكوروية التالية:-

( قره أولوس - ابراهيم خانجي - الجاف - هماوند - منكور - جزء من البلباس - ميلان - شميمكي - شيكفتي).

ألاغرب من ذلك أن السفير البريطاني في استنبول (ستراتفورد كاننغ) يعتبر هذا التقسيم بالنسبة للشعب الكوردي أساس التقدم الاجتماعي ومساهمة في حفظ الأمن، حيث يقول في تعليماته للعقيد ويليامز ممثل بريطانيا في لجنة تثبيت الحدود (( أن الأعمال... بجب أن تتوخي فيها مصلحة السكان العديدين المنتشرين فوق قمم الجبال المترامية والسهول الرحبية التي سيمر خلالها خط الحدود ومن المعقول جدا أن يتوقع قيامها بوضع أسس تقدم اجتماعي كبير سيتسرب بالتدريج إلى سكان هذه البلاد... البعيدين عن المدنية، كما ستساهم مساهمة فعالة في حفظ الأمن)) (١٠١٠ أن تنبؤات كاننغ لم تتحقق ولم يكن بالإمكان أن تتحقق طالما أن كل هذه التسويات سواء كانت على مشكلات الحدود أو غيرها جاءت على حساب الشعب الكوردي دون مراعاة لمصالحه.

رغم كل العقبات فان المفاوضات استمرت وتم التوقيع على المعاهدة الجديدة التي سمبت بدر معاهدة أرضروم الثانية) في ٣١ أيار ١٨٤٧م (١٢٠١، وشملت بنودها التسعة على القضايا المالية والتجارية والزوار ومستقبل الأمراء الإبرانيين الفارين منها، أما البنود التي تتعلق بتتحديد الحدود فقد نصت على تحديد الحدود في منطقة السليمانية والبصرة وشط العرب والتعهد بتعيين عثلين عن الدولتين في لجنة تحديد الحدود بالاضافة الى تسوية المسائل المتعلقة برسوم الرعى وتسليم المهاجرين ومنم التنقل عبر الحدود (١٣٠٠).

كانت الحكومة العثمانية قد رفضت في أخر لحظة تخويل ممثلها حق التوقيع إلا بعد اخذ تأكيدات بخصوص المعنى الدقيق لمواد معينة، فقدمت التأكيدات المطلوبة في (مذكرة إيضاحية) موجهة إلى الباب العالى من سفيري روسيا وبريطانيا في استنبول، واخييرا تم التبصديق على المعاهدة وتبودلت وثائقها في (٢١ أذار ١٨٤٨م) وتم تشكيل لجنة لتشبيت الحدود من العقيم (وليامز) عن بريطانيا و(ميرزا جعفر خان) عن إبران و(درويش باشا) عن الدولة العشمانية والعقيد (جبربكوف) عن روسيا، وتأخر عمل اللجنة كثيرا فقد ظهر نزاع بين الدولتين على إقليم قوتور الذي كان موطنا لقبيلة شمسيكي الكوردية والذي كان يتوقع أن تنتقل عائديته لإبران، إلا أن (درويش باشا) قام باحتلال هذا الإقليم بقوات عشمانية ورفض الانسحاب منها(٢٤٠). وعن ذلك يقول (درويش باشا) ((كتبت على قطعة من الرخام العبارة التالية (راس الحدود العشمانية ناحية القطور بتاريخ ١٢٦٥ ونصبت هذه القطعية بجانب الدعيامية، ووضعت علامية أخرى كذلك على جبل (اللاداغ) الواقع في غرب خوى ووضعت علامة أخرى على جبال ببرزاده الواقع بالقرب من هودر وأستبران في قرية يزدكان، وبوضع هذه العلامات الثلاثة ثبتت حدود ناحبة قطور القديمة ومن هذا التاريخ تم تحرير الناحبة من سيطرة الايرانين))<sup>(٦٥١</sup>.

انقطعت أعمال اللجنة بسبب حرب القرم (١٨٥٤-١٨٥٩م) والحرب البريطانية الإيرانية (١٨٥٦-١٨٥٧م)، (إلا أن أعدمال اللجنة انتهت أخيرا في سنة ١٨٦٥ حيث انتهت اللجنة من رسم الخرائط في ضوء المعلومات التي جمعوها، إلا انهم لم يتوصلوا إلى الخارطة النهائية الموحدة أو (المتطابقة) إلا بعد أربع سنوات، حيث وافيقت عليها رسميا إلا سنة حيث وافيقت عليها رسميا إلا سنة ١٨٥٥م) (١٦٠٠).

لم تكتف معاهدة أرضروم الثانية بتقسيم كوردستان فحسب بل قسمت حتى العشيرة الواحدة بين روسيا وإبران والدولة العثمانية ويمكن إبراد ما حل بعشيرتي (جلالي وزبلانو) كمثال على ما تركته المعاهدة من أثار سلبية على الشعب

الكوردي، فالجدول أدناه ببين بشكل واضح اثر المعاهدة على عشيرة جلالي (١٧٠): -مجموع أسر عشيرة جلالي في:

| روسيا | ايران | الدولة العثمانية | الطائفة           |
|-------|-------|------------------|-------------------|
| ٤٠    | ۲٦.   | ۲٥.              | خالكاني           |
| ٥.    | ۲     | 77.              | _الكاني           |
| 17.   | ١٥.   | Υ٥.              | بلخيكي (بلخكانلو) |
| ۲.    | ١١.   | ٣.               | مصر كائلو         |
| ٣.    | ١.    | ۲                | حسن سورانلو       |
| -     | ۱۵.   | ٤٠               | قرلبا شوخلي       |
| ٤٠    | ٨٠    | -                | بانوكي            |

أما عشيرة (زبلاتو) فهي مثال واضع للصراع العثماني - الإيراني على كسب العثائر الكوردية وإسكانها ضمن حدودها بكل الوسائل، فعثيرة زيلاتو اصلها من أطراف آمد (ديار بكر) ولكنها هاجرت وسكنت أرضروم وقارص، إلا أن قسم منها هاجر إلى (مغاروان) في إيران لكثرة عددها، ويقي (حسين اغا) رئيس العشيرة واتباعه يعيشون في (روان) ثم تركها إلى (بايزيد) ثم (موش) بعد احتلال الروس لا روان وبابزيد) وترك موش واستقر في (جالدران) من نواحي خوي في إيران مدة سبع سنوات. ثم أجري اتصالات مع والي أرضروم للعودة إلى (قارص). فعلمت إيران بالخبر وألقت القبض على قاسم اغا ابن حسين اغا وإحدي زوجاته وأولاد قاسم اغا ونفتنهم إلى طهران ثم بورستان، وذلك للضغط على حسين اغا بعدم العودة إلى الدولة العثمانية، إلا أن حسين اغا لم يخضع للتهديدات وعاد إلى قارص وسكن أفى قضا، (قاغزمان) حتيترفي فيها بعد ست سنوات، عند ذلك قام الإيرانيون براطلاق سراح قاسم اغا وبقية المحتجزين شرط العمل على جلب عشيرته إلى إيران، فرصل قاسم اغا إلى (قاغزمان) ونقل مانة بيت من عشيرته إلى خوي ثم ذهب إلى

177

ماكو، إلا انه تخلص منهم وعاد إلى قاغزمان واصبح رئيسا للعشيرة (٦٨).

من المثالين السابقين يتضح أن معاهدة أرضروم الثانية كانت خطوة مهمة أخرى في تكريس تقسيم ارض كوردستان وشعبها بين الدولتين العشمانية والإبرانية وبمباركة روسيا وبريطانيا وان الموقعين عليها لم يراعوا مطلقا مصلحة الشعب الكوردي بل حتى مصلحة العشيرة الكوردية الواحدة. لذلك فان تثبت الحدود ظلت مثار خلاف مستمر بين الدولة العثمانية وإبران واستمرت الاضطرابات على طول الحدود (۱۹۱).

تعددت الاراء حول تقبيم معاهدة أرضروم الثانية إلا انها أجمعت على أنها لم تختلف كثيرا عن المعاهدات السابقة (٢٠)، لان الطرفين العثماني والإيراني لم يكن عتلكان الأساليب الحديثة لتحديد الحدود بينما كان الوسيطان (الروسي والبريطاني) عتلكان الخرائط والمعلومات (٢٠).

مهما يكن فان الحدود الإيرانية - العثمانية التي يقدر طولها بد (١١٨٠) ميل من الخليج العربي إلى جبال ارارات فان (٧٠٠) ميل من تلك الحدود ثم بكوردستان وان تلك الحدود التي قسمت كوردستان تركت أثارا عميقة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عندما أجرت المعاهدة الشعب الكوردي على العيش على جانبي تلك الحدود الدولية بين العثمانيين والإيرانيين "٧٠".

#### الهوامش

(١) محمد قريد بك، المصدر السابق، ص ٧٣ : زكى، خلاصة...،ص ١٧٤ : نورس، العراق في العهد

- العثماني، ص ٢١.
- (۲) علا ، نورس ، الصراع العثماني الفارسي وأثره في العراق أواخر القرن التاسع عشر ، في: نزار عبد اللطبف الحديثي واخرون ، المصدر السابق ، ص٤٧ : وللتفاصيل عن تعامل الإيرانيين مع الأمرا . الكوره بنظر: صلاح هروري ، يارچهكرنا كوردستاني ژ شعري چالديران تا پعيانا ز هاب (١٩١٤ ١٩٩٨م) ، كوفارا ثمرين ژماره ( ١٩١٧ ) ، دهوک ، ١٩٩٩ ، ص ٦٣ ومابعدها .
- (٣) رجاء حسين الخطاب، العلاقات العراقية الفارسية ١٨٤٧-١٩٨١، دار الحرية للطباعة، يغداد،
   ١٩٨١، ص٣.
- (4) سبار الجميل، حصار الموصل (الصراع الإقليمي واندحار نادر شاه صفحة لامعة في تكوين العراق الحديث، الموصل، ۱۹۹۰، ص۱۹۹، ودراسات في السيطرة العثمانية ...، ص۱۹۹،
- (٥) جلادت بدرخان، حول المسالة الكوردية. قانون أبعاد وتشتيت الأكراد، ت: دلاورزنكي، بيروت.
   ١٩٩٠، ص ص ٦-٧.
- (۲) مس. لازارسف، چەند كېشمه يەكى دېركرانى ومېژووى وسياسى وبەيوەندى كومەلايەتى وئابوورى كرده، ص ۲۸۲.
  - (٧) الجبيل، حصار المرصل ...، ص٧٧.
  - (۸) زکی، خلاصة ...، ص ص ۱۹۲–۱۹۵.
- (٩) وهي مدينة ضمن ولاية سيبواس، وسيتم التركيز خلال الإشارة إلى بنود المعاهدات، على ما هو متعلق بنقيم كوردستان، مع الإشارة إلى نصوص أخرى لزيادة الإيضام إذا دعت الهاجة.
- (١٠) الضابط، المصدر السابق، ص١٨ : فلاح شاكر اسود، الحدود الشرقية للوطن العربي والأطماع الفارسية , بغداد ١٩٨٢ . ص١٩ : علاء نورس، السياسة السوقية الإيرانية تجاه العراق في العصر الحديث في: الصراع العراقي الفارسي، بغداد ١٩٨٣، ص١٩٨.
- (١١) الضابط، المصدر السبابق، ص١٩٠ : اسود، المصدر السبابق، ص٩ : تورس، العراق في العبيد العثماني، ص٣٥.
- (١٣) تنفورت أوضاع إبران بسبب مقتل الشناه طهماسب (١٥٣٤-١٥٧٦م) ومن ثم ابنه حينر الذي قتل بعد ساعات من توليه الحكم ثم وفاة ابنه إسماعيل في العام التالي مستوماً. محتد فريد بك، المصدر السابق، ص ١١٤٤.
  - (١٣) نظمي زادة، المصدر السابق، ص ص ٣٠٩-٢٠٠ : محمد قريد بك، المصدر السابق، ص ١١٤.
    - (١٤) الضابط، المصدر السابق، ص ٢١ : نورس، العراق في العهد العثماني، ص٢٦.
- (١٥) المصدر نفسه، ص ص ٣٠-٣٣ : والطريف أن هذا التنازل كان مقابل أن يدفع الشاه إلى الدولة العنمانية (٢٠٠) حمل حرير سنويا، المصدر نفسه، ص٣٣.
- (١٦) المصدر نفسه، ص ص ٢٠-٢٥ : ياسين عبد الكريم، اتفاقيات الحدود الشرقية إلى نهابة القرن

- الناسع عشر، في: الحديثي، المصدر السابق، ص١٩٢ : اسود، المصدر السابق، ص١٠.
- (١٧) وهو شقيق (تيمورخان بن سلطان على) الذي منحه السلطان مراد بلاد شهرزور سنة ١٥٨٠م، وقد حل منحل اخينه في حكم شهرزور وكنان وجلا ذا خيبرة ومقدرة في ادارة البيلاد. زكي، تاريخ السلمانية، ص ص ٤٦-٤٣
- (١٨) درنة: منطقة حدودية تتبع قصر شيرين، ودرتنك: كانت تتكون من مدينة وقلعة حصينة وأصبحت مركز لإقليم حلوان. عساد عبد السلام روؤف، تطور مشاكل الحدود في الصراع العراقي -القارسي، ص ص ٢٦٢، ٢٦٤.
- (١٩) الضابط المصدر السابق، ص ٢٧ : ياسين عبد الكريم، المصدر السابق، ص ١٩٢ : خالدة سعدون،
   التطور السياسي لتحديد الحدود العراقية الإيرانية، مجلة أفاق عربية، العددان ٣-٤٠ . ١٩٨٠ .
   ص ١٩٥٠.
- (٣٠) للتفاصيل ينظر: نظمي زاده، المصدر السابق، ص ٢١٧: لوتكريك ، المصدر السابق، ص ٧٠ وما بعدها : على شكر على، المصدر السابق، ص ٣٩ ومابعدها : نورس، العراق في العهد العشماني، ص ٣٠ ومابعدها.
  - (۲۱) زکی، خلاصة ..، ص ۲۱۲.
- (۲۲) لونگريك ، الصدر السابق، ص٩٢ ومابعدها : وللتفاصيل عن الحملة ينظر: على شاكر على، المصدر السابق، ص ٥٧ : تررس، العراق في العهد العثماني، ص٥٣ وما بعدها : صالح محمد العابد، حملة السلطان مراد الرابع لاستعادة بغداد، مجلة المورد، العدد الرابع، ١٩٧٩، ص٧٩ ومابعدها.
- (۲۳) عماد الجراهري، صراع القوي السياسية في المشرق العربي من الفزو المفولي حتياله كم العشماني، الموصل ۱۹۹۰، ص۱۹۱، وزهاب: موضع على مشارف جبل زاكروس وعلى الطريق بين بغداد وكرمنشاه وبعرف به (زهاو) أو (سربيل زهاب). مينورسكي، دائرة المعارف الإسلامية، ت: احمد الشنتناوي واحرون، بيروت ۱۹۳۳، المجلد ۲۱، ص۲۵۸،
- (٣٤) الضابط، المصدر السابق، ص ص ٣٣-٣٤: ادموندز، المصدر السابق، ص ص ١٩٨٨: على شاكر على، المصدر السابق، ص ص ١٩٨٠، نررس، السياسة السوقية الإبرانية .... ص ٢٥ ٢٠: عبد العزيز سليمان نوار، العلاقات العراقية-الإبرانية القاهرة ،١٩٧٤، ص ص ١٩٠٥، ١٩٧٤ عبد الكريم، المصدر السابق، ص ١٩٩١ : خالدة السعدون، المصدر السابق، ص ١٩٨٥، بنظر الملحق رقم (١٩٧).
- (٣٥) جابر ابراهيم الراوي، الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية—الإيرانية. دراسة قانونية وثائقية، بغداد، ١٩٧٥، ص٢١٤.
  - (٢٦) نورس، العراق في العهد العثماني، ص٦٦.

- (۲۷) للتفاصيل ينظر: المصدر نفسه، ص٨٩ : ابراهيم خليل احمد وخليل على مراد، الصدر السابق، ص٨٦ وما بعدها.
- (٣٨) الضابط، المصدر السابق، ص٣٦ : أسود، المصدر السابق، ص١١ : نورس، العراق في العهد. العثماني، ص ص ١٣٧-١٣٣.
- (٢٩) ولد نادر قلي في خراسان سنة ١٩٨٨م وبنتمى لقبيلة الإفشار، وفي سنة ١٧٣٧م، كان معه خمسة الألاف محارب من الافشار والكورد لنصرة طهماسب المطالب بالعرض الصفوي. لونكريك، المصدر السابق، ص ١٩٦٧.
- (٣٠) للتفاصيل ينظر: لونكريك، المصدر السابق ،ص١٧٠ ومابعدها : الجميل، حصار الموصل...،ص
   ١٠٨ ومابعدها.
  - (٣١) الضابط، المصدر السابق، ص٤٦ : نورس، العراق في العهد العثماني، ص١٨٤.
  - (٣٢) العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، حه، ص٢٦٧ : لونگريك ، المصدر السابق، ص١٨٣٠.
  - (٢٣) الضابط، المصدر السابق، ص ص ٤٧-٤٨ : نوار، العلاقات العراقية الإيرانية، ص ٢٠.
- (٣٤) الزندبون عشيرة كوردية عند سفوح جبال زاكروس، ابراهيم خليل احمد وخليل على مراد، المصدر السابق، هامش ص ٦٥.
  - (٣٥) زكى، تاريخ السليمانية ...، ص ٨٤.
- (٣٦) للتفاصيل عن حملته على البصرة ينظر: اداموف، المصدر السابق، ص١٩٩٠ : تورس، العراق في العيد العثماني، ص٧٠٠.
  - (۲۷) كمال مظهر احمد، دراسات في تاريخ إبران الحديث والمعاصر، بغداد، ١٩٨٥، ص٥٧.
  - (٣٨) جمال گوگجة، قفقاس وسياسات أمبراتوري عشماني، ت: وهاب ولي، تهران، ١٣٧٣, ص٢٥٣.
- (٣٩) كسال مظهر احسد، كام ربطة، گولاري بقيان، ژمارة (٤)، بقداد، ١٩٧٢، ص ص ٢-٢:
   إسماعيل بيشكجي، كوردستان مستعمرة دولية، ت: زهير عبد الملك، ستوكهولم، ١٩٩٨،
   ص٤٤.
- (٤٠) خالد خالد كرجي، السياسة السوفيتية تجاه القضية الكوردية في الميزان، ستوكهولم، ١٩٩٠، ص١٩٠٠
- (٤١) للتفاصيل بنظر: الوائلي، تاريخ الإمارة البابانية، ص٣٣٨ ومابعدها: على الوردي، لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٦٩، ج١، ص٣٣٤.
- (٤٢) نوار، العلاقات العراقية الإيرانية، ص٢٦ : علاء موسى كاظم نورس، حكم المماليك في العراق (١٧٥٠-١٨٣١)، ص٢٢ ومابعدها : الراوي، المصدر السابق، ص١٧٧.
  - (٤٣) زكي، خلاصة ...، ص ص ٣٢٠- ٢٢٠ : الضابط، المصدر السابق، ص٥٦ : . P22 .cit.Op .Arfa

- (12) الراوي، المصدر السابق، ص ٢١٨ : نورس، حكم المماليك ...، ص ٢٤٢ : مهدي جواد حبيب، الصدر السابق، ص ٢٤٢ : مهدي جواد حبيب، المصدر الصراع العشماني الفارسي وأثره في العراق في القرن التاسع عشر. في: الحديثي، المصدر السابق، ص ٩٩٠. تؤكد المادة الاولي من مساهدة ١٧٤٦م على ان يكون خط الحدود المثبت في معاهدة زهاب ١٦٣٩م اساسا لها.
- (10) الضابط الصدر السابق، ص ٥٨ : الراوي، الصدر السابق اص ٣٣١ : نورس احكم المثاليك .... ص ٢٤٢.
- (٤٦) الضابط، المصدر السابق، ص ص٠٥٥- ٦٠: الراوي، المصدر السابق، ص ص ٢٢٠-٢٢٣: نوار، العلاقات العراقبة-الإيرانية... ،ص ص٣٦-٣٨: باسين عبد الرحيم، المصدر السابق، ص ص ٢٠٠٥-٣٠٥: مهدى جواد حبيب، المصدر السابق، ٩٩- ١٠٠٠. ينظر الملحق رقم (١٢).
  - (٤٧) الزاري، المصدر السابق، ص ٣٣٥.
  - (٤٨) نوار، داود باشا ...، ص ١٨٥ : نورس، حكم المماليك ...، ص٢٤٤.
    - (٤٩) مهدي خواد حبيب، المصدر السابق، ص١٠١.
      - (٥٠) لونگريك ، المصدر السابق، ص ٢٩٧.
- (٥١) احمد راسم، المصدر السابق، ج.٤، ص ص ١٦٣١-١٦٣٧ نقلا عن الضابط، المصدر السابق، ص٦٢ وعباس مبرزا (١٧٨٨-١٨٣٣م) هو الابن الثالث لفتح على باشا واختير وليا للعهد. كنال مظهر احمد، دراسات في تاريخ إبران ...، هامش ص٣٣.
  - (٥٢) گوگجة، المصدر السابق، ص ص ٢٨٩-٢٨٩، ٣٠٥.
    - (٥٣) مهدى جواد حبيب، المصدر السابق، ص١٣٥.
  - (٥٤١ خالفين، المصدر السابق، ص٥٨ : جليل من تاريخ الامارات .... ص١٣٨.
    - (٥٥) لونگريك، المصدر السابق، ص٣٣٤.
- (٥٦) أزر ميدخت مشايخ فريدني، مسائل مرزي أيران وعراق وتاثير آن در مناسبات دو كشور، جابخانه
   ي سبهر، تهران، ١٣٦٨، ص ٣٥.
  - (٥٧) الراوي، المصدر السابق، ص ص ٢٢٦-٢٢٧ : لوتسكي، المصدر السابق، ص٣٣.
  - (٥٨) أدموندز، المصدر السابق، ص١٢١، وللتفاصيل بنظر: أداموف، المصدر السابق. ص١٧٤.
    - (٥٩) ادموندز، المصدر السابق، ص٨٦.
    - (٦٠) المصدر نفسه. ص ص ٨٦ ٨٧ : لونگريك، المصدر السابق، ص ص ٣٣٤ ٣٣٥.
      - (٦١) أدموندز، المصدر السابق، ص١٣٤.
- (٦٢) للتفاصيل عن بنود المعاهدة ينظر: وزارة الخارجية العراقية، النزاع العراقي-الإبراني (ملف وثائقي)، بغداد، ١٩٨١، ص ص ٢٩٠-٢٩١ : مصطفي عبد القادر النجار، دراسات تاريخية لمصاهدات الحدود الشرقبية للوطن العربي (١٨٤٧-١٩٨٠)، د.م، ص ص ١٥-١٨ : ورجاء

- الخطاب، المصدر السابق، صرص ۲۷ ۲۰.
- (٦٣) الصابط، المصدر السابق، ص ص ٦٣-٦٦. ينظر الملحق رقم (١٣).
- (٦٤) خالفين، المصدر السابق، ص٧١ : نوار، العلاقات العراقية الإيرانية. ص ١٤٦ : مصطفي عبد القادر التحار، التاريخ السباسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب، مطبعة المواني العراقية، البصرة، ١٩٧٤، ص ٨٣.
  - (٦٥) درويش باشاء المصدر السابق، ص ص ٦٦-٦٧.
- (٦٦) أدموندز، المصدر السابق، ص ص ١٣٣-١٢٥ : للتفاصيل عن المذكورة يتظر: وزارة الخارجية العواقية، المصدر السابق، ص ص ٢٧- ٧٠.
  - (٦٧) درويش باشاء المصدر السابق، ص ص ٧٧-٧٧ : مصطفي نه رعان، المصدر السابق، ص ١٣٩.
    - (٦٨) المصدر نقسه، ص ص ٧٨-٧٩.
- (٩٩) مصطفي عبد القادر النجار، معاهدة أرضروم الثانية وتسويات ما قبل الحرب العالمية الاولي. (١٩٤٧-١٩٩٤) ، في: الصراع العراقي-الفارسي، صـ٢٨٤)
  - (٧٠) الراوي، المصدر السابق، ص ٢٣٩.
  - (٧١) نوار، العلاقات العراقية الإيرانية، ص١٤٨.
- (٧٢) ادموندز، المصدر السابق، ص١٩٦ : وعن اثر التقسيم على اقتصاد كورستان ينظر: صلاح الدين محمد سعد الله، كوردستان والحركة الوطنية الكردية، مطبعة الاهالي، يغداد، ١٩٥٩.

المبحث الثاني: صراع الدول العظمى على النفوذ في كوردستان أولا: النفوذ البريطاني

تعود محاولات بريطانيا لإبجاد نفوذ لها في الدولة العشمانية إلى النصف الثناني من القرن السنادس عشر، حيث أرسل (انتوني جنكنسون) كأول تاجر بربطاني سنة ٥٥٣م للحصول على الامتيازات من الدولة العثمانية، وفي سنة ١٥٧٥ قام (إدوارد أسبورن وريجارد ستاير) بزيارة استنبول للتهيئة للزبارة التي سيقوم بها عمثل الحكومة البريطانية (وليم هاربورن) إلى الدولة العشمانية، حيث وصل استنبول سنة ١٥٧٨م وكان بهدف خلال زيارته الحصول على أمر السلطان مراد الشالث (١٥٧٤-١٥٩٥م) لفتح بلاده أمام التجار البريطانيين، ونجح في مسعاد حيث منحته الدولة العثمانية الامتيازات سنة ١٥٨٠م(١). وفي اواخر القرن السادس عشر واواثل القرن السابع عشر جرت مفاوضات بين الجانبين لفتح طريق برى عِند من أوروبا إلى الشرق الأدني ويصل الهند، ووضعت أسس الاستبازات البريطانية في معاهدة سنة ١٩٧٥م بين الدولتين العثمانية والبريطانية (١١)، وفي سنة ١٧٨٢م عرض البربطاني (جون سوليفان) تصميم طريق برى ليصل الغرب بالشرق مارا باسبا الصغرى وبين النهرين(٢)، ثم جاءت اتفاقية (بلطة ليمان) التجارية سنة ١٨٣٨م بين الدولتين حيث أعطت الرعايا البريطانيين امتيازات تجارية واسعة، وذلك بسبب حاجة الدولة العشمانية حينذاك إلى المساعدات العسكرية والدعم السياسي من بريطانيا(١١).

قهيدا لقيام بريطانيا بترسيع نفوذها في كوردستان فقد مهدت الأوضاع وقامت بجمع المعلومات الكشيرة من خلال زيارة الكشير من الوكلاء أو المبشرين أو الدبلوماسيين أو علماء الآثار والسواح وسواهم لكوردستان، حيث اعدوا دراسات مفصلة عن كوردستان والكورد (٥٠ للدوائر الحاكمة في بريطانيا أو لادارة شركة الهند الشرقبة، فمنذ النصف الثاني من القرن الشامن عشر اخذ رجال الشركة يزورون كوردستان ومنها مشلا، الرحلة التي قام بها أحد أطبائها إلى ماردين عن طريق كركوك، وبعد فترة قام عدد من موظفي الشركة بجولات في مناطق كوردستان،

حيث بدأت بريطانيا تركز اهتمامها على كوردستان مع بداية القرن التاسع عشر (١٠). بدا موظفو الشركة بجولاتهم في كوردستان مشل (د. كامبيل و ت. هاول) (١١) وبعد فتح مقيمية للشركة في بغداد سنة ١٨٠١م اختبر (هارفورد جونز) (١٨) مقيما لها واعقبه كمقيم للشركة في بغداد (كلوديوس جيمس ريج) والذي كان تعيينه في بغداد سنة ١٨٠٨م يهدف إلى توسيع النفوذ البريطاني بالإضافة إلى مقاومة النشاط الفرنسي (١٠) وقام ربيج وبدعم من مساعده (هاين) بمساعدة الضباط البريطانيين المتوجهين إلى كوردستان ومنهم الكابتن (ماكدونالد كينير) الوكيل السباسي لشركة الهند الشرقية الذي قام برحلات عديدة إلى كوردستان بين سنتي السباسي لشركة الهند الشرقية الذي قام برحلات عديدة إلى كوردستان بين سنتي

كانت بريطانيا تظهر إن سبب نشاطها في تلك المناطق يعود إلى اهتمامها بالهند والطرق المؤدبة إلى السبها الله عالت تهدف إلى إيجاد مناطق نفوذ ومستعمرات جديدة واسواق لبضاعتها فمثلا قدم (كينير) بعد عودته إلى الهند صورة مفصلة عن كوردستان لادارة شركة الهند الشرقية.

واصل البريطانيون تلك الجهود حيث قام المقدم (هيد) سنة ١٨١٧م برحلة من بغداد إلى السليمانية ومن اربيل إلى الموصل، وقام (بورتر) برحلة أخرى من بغداد إلى كركوك والسليمانية ثم إبران خلال سنتي ١٨١٨-١٨٩٩م، وقام ربج برحلته إلى كوردستان سنة ١٨٧٠م، واستمرت زيارات البريطانيين إلى كوردستان حيث قام (ميغنان) المقدم في جيش بومباي بزيارة كوردستان ومنها توجه إلى روسيا ثم بريطانيا سنة ١٨٣٨م وعاد من نفس الطريق سنة ١٨٣٠م، وهناك معلومات عن جهود اثنين من الضباط البريطانيين أرسلتهما شركة الهند الشرقية إلى السليمانية لتدريب الفرسان الكورد سنة ١٨٣٩م، كما قام المبشر (غروفس) بزيارة السليمانية سنة ١٨٢٨م، قادما من تبريز لجمع المعلومات عن كوردستان (٢٠٠٠).

شهدت الثلاثينات من القرن التاسع عشر احتدام الصراع بين بريطانيا وروسيا لتوسيع نفوذهما في إبران والدولة العثمانية، لذلك ازداد نشاط بريطانيا، حيث شهدت الفترة بين (١٨٣٧- ١٨٤٠م) زيارات عديدة للبريطانيين لكوردستان منها زبارة العقبد (شيل) أحد رؤساء البعثة العسكرية البريطانية في طهران والفيكونت بولينجتون ورسام الذي حل محل ربح بعد وفاته، و(أبوت) و(ساتر) ناثب القنصل في ترابزون وراولنسون وغيبرهم كسما قام (جبسس برانت) القنصل البسريطاني في أرضسوم برحلة طويلة في كوردستان سنة ١٨٣٣م ثم قام سنة البسريطاني في أرضسوم برحلة طويلة في كوردستان سنة ١٨٣٣م ثم قام سنة ورافقه الضابط (كلاسكوت) الذي كلفه برسم الخرائط (١٢٠، ولابد من الإشارة إلى جهود الدبلوماسيين البريطانيين في كوردستان وخاصة جهود (ربحارد وود) قنصل بريطانيا في حلب (١٠٠). كما اصبح منصب السفير البريطاني في استنبول من المناصب المهمة في الدولة العشمانية وخاصة بعد أن أصبحت بريطانيا الحليف الرئيسي للدولة العشمانية بحلول القرن التاسع عشر، وخير مثال على ذلك هو السفير (ستراتفورد كاننغ) الذي عمل في منصبه سنة (١٨٢٥-١٨٣٧م) ثم عاد ثانية سنة (١٨٢٥-١٨٨٧م)

بدات بريطانيا بدراسة تنفيذ ( مشروع جيسني ) حول إمكانية إقامة صلات تجارية وخاصة عبر الطرق النهرية مع الهند عبر أسيا الصغرى (۱۱۰ ولذلك قام جيسني (۱۷۰) بعدة زيارات للمنطقة ومنها كوردستان، وكان المشروع جزء من خطة بريطانية لتوسيع تجارتها مع الشرق الأوسط وذلك طلبا للمواد الخام لصناعتها وأسواق لتصريف بضائعها (۱۸۰ فيانها نجحت في زيادة معدلات التجارة مع الشرق، البريطانية منها وحتى الأوروبية.

قام جيسني سنة ١٨٣٥م مع مجموعة من المهندسين والغنيين بدراسة شاملة عن نهري دجلة والفرات وقاموا بدراسة الوضع الاقتصادي والسياسي في كوردستان أبضا، وحدد في كتابه (حملة مسح ودراسة نهري دجلة والفرات) أهداف السياسة البريطانية في كوردستان ومنها تأكيده على الأهمية الاقتصادية لكوردستان وخاصة طرق التجارة التي تمر عبر كوردستان، واتخاذ الموصل نقطة انطلاق لتوسيع نفوذها الاقتصادي في كوردستان (١٩١١)، ويؤكد راولنسون تلك الأهمية لكوردستان

حيث يذكر (( إن دجلة الذي يمر من ديار بكر طريق جيد للسفن وقد بني عليه حصن على جبل بركاني ومن المكن أن يستخدم كقاعدة عسكرية مهمة ولكن الجزيرة تبقي المكان الأكثر ملائمة لان النهر هناك أوسع وان المسافة من أرضروم اقل))( '' إلا انه ويسبب الأوضاع التي عاشتها بريطانيا فقد تأخرت كتابة تقاريره عن المشروع حستى أواخر الأربعينات حيث صرف النظر عن المشروع، إلا إن المعلومات التي جمعت ومنها ما جمع عن كوردستان، استفاد منها البريطانيون فيما بعد لتوسيع نفوذهم وتنفيذ مخططاتهم في المنطقة وعند انتصاف القرن التاسع عشر كانت لدى بريطانيا معلومات مفصلة عن كوردستان".

لابد من الإشارة إلى النشاطات الكبيرة للسياسي وعالم الآثار (هنري لايارد) الذي قيام بالتنقيب عن الآثار في الدولة العشمانية بين ١٨٤٥-١٨٥١م، فيان البريطانيين استغلوا عمل لجنة الحدود الرباعية التي تشكلت بعد معاهدة أرضروم الثانية سنة ١٨٤٧م لتوسيع نطاق تجارتهم في كوردستان من خلال قيام ممثلها في اللجنة وليامز بجمع المعلومات بناء على توجيهات السفير (ستراتفورد كاننغ)(٢٢١. ارسل السريطانسون المشرين الي كوردستان وخاصة المناطق التي يسكنها المسيحيين واستغلوا التبشير لتوسيع نفوذهم في الدولة العثمانية بشكل عام وفي كوردستان بشكل خاص، وكانت تخفى وراء تلك البعشات التبشيرية أهدافا اقتصادية واستعمارية أخرى(٢٣)، كما استهدفت تلك البعثات بث الفرقة وإثارة المشاكل بين المسيحيين والسكان المسلمين وخاصة بين الكورد والاثوريين لتحقيق مآربهم الأخرى(٢٠١ ولان ( (المبشر يسبق الجيش الي كل مكان) (٢٥١، فانه بالإضافة إلى السواح والعلماء والدبلوماسيين والعسكريين وغيرهم، بدأت بريطانيا بإرسال جماعات باسم التبشير لجر المسيحيين إلى أحضان الكنيسة الإنكليزية حبث نجحوا خلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشر في كسب الكثير منهم (٢٦)، وكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تشكيل منظمة في لندن سنة ١٧٧٩م باسم (الجمعية الكنسية التبشيرية)(٢٧)، كما أسس المستر (كاري) سنة ١٧٩٥م (جمعية لندن التبشيرية) (٢٨).

أعدت كل من ( الجمعية الجغرافية الملكية ) و ( جمعية ترقية المعرفة المسيحية) خطة للعمل في مشروع ( حملة استكشاف كوردستان ) وذلك سنة ١٨٣٧ و ١٨٣٨م، ومهمة تلك الحملة استكشاف الأناضول الوسطى والشرقية والمناطق الجنوبية من كوردستان وتضمنت التعليمات، جمع المعلومات عن الحالة السياسية والأخلاقية للعشائر الكوردية وكذلك لغتهم، اساطيرهم، والمميزات الأخرى (٢١١).

بدأت البعثات التبشيرية تلك بفتح المدارس في المناطق التي يسكنها الاثوريين وعينوا لهم المدرسين( ١٢٠٠ كما أرسل ( هاولي ) رئيس أساقفة كانتربري بعثة إلى كوردستان سنة ١٨٤٠م برئاسة (ج.ب. بادجر ) حيث أقام بين الاثوريين عاما كاملا وكتب عنهم الكثير، ولكن بعثته اضطرت إلى إيقاف عملها لمقاطعة الاثوريين لها ٢٣١١! وقامت بعثة أخرى برئاسة وليم أينسورث (١٨٣٩ - ١٨٨٤م). بدراسة كوردستان وكيفية نشر المسيحية فيها، وكان قد قام بزيارة أخرى إلى عشائر اللي سنة ١٨٣٤م (٢٢١). لم تكن مهمة تلك البعثات التبشير فقط،بل عملت على إبعاد النافسين من المشرين الاخرين وخاصة الأمريكان من خلال مهاجمة تفسيراتهم للمبادي المسبحية (٢٢٦)، حسب ما يشير احد الكتاب والمؤرخين الغربيين فيإن التنافس بين البيعشات أحدث شرخا كبييرا في العمل التبيشييري في كوردستان الم الله فيذكر بادجر عن لقائه مع المار شمعون ((إنني لم أخف عنه انه من غيير المقببول والمرضى لنا أبدا تواجد المدارس الأمريكيية بين شبعيه إلى جانب مبدارسنا ، وأرشيدته إلى البسرنامج الذي عليبه اتبياعيه في الظرف الراهن))<sup>(٣٥)</sup>. وتطورت تلك العلاقة بين الجانبين حتى إن بطريرك النساطرة طلب سنة ١٨٤٣م من رئيس أساقفة كنتربري تقديم المساعدة للشعب النسطوري المسيحي(٢٦١).

مهما يكن الأمر فان السائح البريطاني (لبنج) يصف عمل البعثات التبشيرية في منطقة وان بالقول (( انه بقدر ما اذكر فيان تحويل الناس إلى مسيحيين لم بشكل هدفا خاصا أو أساسيا)(٢٧٠).

لقد كان هذا النشاط السريطاني الذي يرمي إلى توسيع نفوذه في الدولة العثمانية جزءً من إستراتيجيتها التي تقوم على الخفاظ على الدولة العثمانية

وعدم تجزئتها والوقوف بوجه الأطماع الروسية التي تهدف إلى تحويل البحر الأسود إلى بحيرة روسية والسيطرة على المضائق التركبة، وان تلعب دورا محيزا في منطقة البلقان (٢٨)، ان مصالح الدول الأوروبية في الدولة العثمانية لم تود إلى صراع بينها فحسب، بل كانت تترك أثارها على السياسة الداخلية لها أيضا، وضمن الصراع بين روسيا وبريطانيا، حولت كوردستان إلى مجال ملائم لهما للتغلغل فيها، وان بريطانيا لم تكتف بدعم الدولة العثمانية ضد روسيا ومحمد على باشا والي مصر بل تعدت في ذلك لدعم الدولة العثمانية لقمع الثورات والانتفاضات الكوردية لان من وجهة نظرهم ستشكل خطوة مهمة لانهبار الدولة العثمانية وتفككها وبالتالي المستفيد الأول من تلك الأوضاع ستكون روسيا، لذلك وللحد من الأطماع وبالتالي المستفيد الأول من تلك الأوضاع ستكون روسيا، لذلك وللحد من الأطماع الكوردية وبالتالي الحصول على المزيد من الامتيازات (٢٩٠٠). كما أصبحت من العادة الكوردية وبالتالي الحصول على المزيد من العثماني إلى جانب الضباط الاخرين من الدول الأوروبية الأخرى وخاصة في الفترة التي أقدمت فيها الدولة العثمانية على الدول الأوروبية الأخرى وخاصة في الفترة التي أقدمت فيها الدولة العثمانية على إصلاح الجيش وتحديدا في فترة حكم السلطان محمود الثاني (١٨٠هـ١٨٥).

## ثانيا: النفوذ الروسي

كانت سياسة روسيا ترتكز منذ عدة قرون على ضرورة توسيع نفوذها نحو منطقة البلقان وجنوب القفقاس والمياه الدافئة، فكان لا بد لها ان تجد لها نفوذ في كوردستان أيضا، حيث سبق الصراع العسكري مع الدولة العثمانية قيام الرحالة الروس بزيارة المنطقة بما فيها كوردستان لإعداد الدراسات وجمع المعلومات ومنها زبارة (فاسيلي) سنة ١٤٦٥-١٤٦٥ ورحلة (فاسيلي كاكارا) في ١٦٣٠- ١٦٣٧ واستمرت روسيا في اعتبار كوردستان نمرا لتجارتها مع إبران والدولة العثمانية، ولكن بالرغم من ذلك كانت هناك مصالح اقتصادية لروسيا في كوردستان أبضا، حيث كانت ينظرون إليها كسوق لتصريف بضائعهم والحصول على المواد الخام، بالرغم من ان نفوذهم التجاري كان في كوردستان العثمانية اقل من

نفوذها في كوردستان الإيرانية لأنها كانت تواجه منافسة من البضائع الأوروبية الأرخص منها، وكانت روسيا تهدف إلى إيجاد نفوذ سياسي من خلال نفوذها التجاري (۱۱۱۱).

أرادت روسيا كسب الكورد إلى جانبها بعد نجاحها في كسب الأرمن والاثوريين (٢٠٠ وكان أول اتصال للروس مع الكورد والاهتمام بهم أثناء الحرب الروسية – الإبرانية، والروسية العثمانية بداية القرن التاسع عشر خلال ١٨٠٤ - ١٨٠٥م (٢٣٠)، حيث اشتركت كتائب الفرسان الكورد تحت إمرة قادتهم المحليين إلى جانب إيران والعثمانين ضد روسيا في بداية القرن.

عندما لم يهتم الروس اهتماما كبيرا بالقبائل الكوردية خلال حربها مع إيران ١٨٢٦-١٨٢٦م، فقد نجح العثمانيون من جانبهم في استخدام قسم من الفرسان الكورد ضد الجيوش الروسية، ونتج عن تلك الحرب إلحاق خانية يريفان بروسيا حيث ازداد عدد الكورد الخاضعين للسبطرة الروسية، وخلال الحرب الروسية - العثمانية ١٨٢٨-١٨٢٩م أبدت روسيا اهتماما كبيرا بالكورد(١٤١)، ووقفت الكثير من القبائل الكوردية وحتى الإمارات موقف الحياد من الحرب ولم تشترك إلى جانب العشمانيين وذلك رداعلى سياسة القمع والاضطهاد وفقدان الأمن والظلم الذي تعرضوا له على ابدى السلطات العثمانية (١٤٥)، ومن جانب أخر وقف بعض الكورد الايزديين إلى جانب روسيا أما الكورد الذين تحولت مناطقهم إلى ساحة للمعارك فانهم اضطروا إلى التفاوض مع الجانبين للمحافظة على حياتهم وممتلكاتهم، لم يكتف الكورد بالوقوف موقف الحياد من الحرب بين روسيا والدولة العشمانية بل اتصل بعض زعمائهم بالروس للتخلص من الظلم والسيطرة العثمانية، ومنها الجهود التي بذلها (بهلول باشا) حاكم بايزيد الذي كان يتحكم بالقبائل الكوردية بين جيال الله داغ وبحبرة وان، حيث أرسل المبعوثين إلى القادة الروس يعرض عليهم التوجه إلى بايزيد حتى قبل الحرب الروسية -العثمانية ١٨٢٨-١٨٢٩م إلا أن عدم توفر القوات الكافية لدي الجنرال (باسكيفيج) القائد العام للقوات الروسية في القفقاس اجل توجه قواته الى بايزيد، فبعد شهرين من بدء الحرب وفي أب ١٨٢٨م سلم بهلول باشا (بابزید) إلى الجيش الروسي دون قتال، ومن ثم استطاعت الجيوش الروسية ان تقوم بحملة على باشلك موش، حيث سيطرت القوات الروسية على سنجقى الشكرد وبايزبد نتيجة تلك العمليات العسكرية، واقدم باسكيفيج على بعض الخطوات لكسب رؤساء العشائر الكوردية إلى جانب روسيا استعدادا للهجوم على أرضروم (۱۲۱۱).

عملت القوات الروسية على تحريض الكورد وإرسالهم إلى آمد وسيواس وذلك لأشغال قسم من القوات العثمانية، ومن اجل تخفيف الضغط على قواتهم، ومن الخطوات الأخرى التي حاول فيها الروس كسب الزعماء الكورد هو الاتصال بكل من (أمين باشا) حاكم موش و (حسين اغا) رئيس عثيرة زيلاتي و (سليمان اغا) رئيس عثيرة سبكي للتعاون معهم مقابل التعهد بمنحهم مناصب جيدة في بايزيد أو يريفان، إلا انه لم يتم الاتفاق بين الجانبين، ولكن نجح الروس في إبقاء جزء من الكورد على الحبياد، حيث اعتبر ذلك مكسبا صهما للروس، ومن جانبه نجح الباسكيفيج) من الحصول على موافقة القبصر وتخويله بتوزيع (مئة ألف روبل ذهب) كمكافئات لرؤساء العشائر الكوردية عند تحولهم إلى جانب الروس (٢٧٠).

احتلت القوات الروسبة ملازكرد وخنس بنهاية أيلول ١٨٣٩م ودخلت موش بعد شهر، حيث لم ببد السكان أية مقاومة تذكر خلال تلك العمليات العسكرية.

يري محمد أمين زكى: إن التوغل الروسى في كوردستان أتاح الفرصة أما الروس لدراسة الكورد، وعندما اقتنع الروس من مقدرتهم العسكرية ومن أهميتهم في الصراع فانهم حالوا كسبهم وتشجيعهم على الهجرة إلى روسيا، وفعلا هاجرت بعض القبائل الكوردية إلى القفقاس (١٩٨). وهكذا أصبحت روسيا التي اقتربت من كوردستان بداية القرن التاسع عشر تضم جزءا منها بنهاية العقد الثالث من ذلك القرن (١٤٨).

عندما أوشكت الحرب الروسية - العثمانية على نهايتها فان (باسكيفيج) أكد للقيادة الروسية في منذكرتين في تموز ١٨٣٨م وحنزيران ١٨٢٩م على ضرورة الاحتفاظ بمنطقة بايزيد وعدم الانسحاب منها، لأنها ستؤمن لروسيا ((ضمان نفوذ واسع بين الكورد ... ويقوي نفوذ روسيا في كوردستان الشمالية وفي حالة وقوع المحرب يمكن الحصول على جيش إضافي غفير من الفرسان المعتبرين احسن فرسان أسيا) (١٠٠٠).

وقعت روسيا والدولة العثمانية على معاهدة (أدرنه) في كانون الأول ١٨٢٩م وبموجبها انسحبت الجيوش الروسبة ن المناطق التي احتلتها من كوردستان العثمانية وعادت السلطة العثمانية إليها من جديد، كما سمحت الدولة العثمانية بموجبها للروس بحماية المسيحيين الارثدوكي في الولايات العثمانية (٥١)، وبذلك يتبين انه خلال الصراع الروسي - العثماني حاول كل من الجانبين كسب الكورد إلى جانبه واستغلالهم في الصراع ضد الجانب الأخر، بينما حاول الكورد استغلال الصراع بين الدولتين لصالحهم المهادية.

يصف افريانوف أهمية الكورد بالنسبة لروسبا وخاصة في صراعاتهم القادمة فيذكر ((اشترك الأكراد دوما في ميادين القفقاس ... جاء اشتراكهم في البداية كأعداء لنا فقط، وفيما بعد كحلفاء أيضا. ما من شك في انه خلال حروينا المقبلة في أسيا الصغرى سنضطر للاحتكاك مرارا بهنذا الشعب الكبير التواق للحية) (١٩٣).

في الثلاثينات من القرن التاسع عشر قدمت روسيا مساعدات عسكرية لإيران لإنهاء حكم الأمير محمد في رواندوز(36). كما أن الروس استمروا في جهودهم لإعداد الدراسات حول الكورد ومنها جهود الضابط الروسي (س. بروسكورياكوف) والذي اعد خرائط تفصيلية عن منطقة أرضروم منذ سنة ١٨٤٢م وفي السنة نفسها قام (ولبام ديتيل) و(أيلبا بيريزين) بجولات في الشرق ودونًا معلومات مهمة ودقيقة عن حياة الكورد وعاداتهم وعلاقاتهم بجيرانهم (6).

## ثالثا: نفوذ الدول الأخرى

تأخر تغلغل نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في الدولة العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشر، ولم يبلغ نفوذها ما بلغه نفوذ الدول الأوروبية العظمى وذلك لعدم حاجة التجارة الأمريكية آنذاك إلى أسواق الدولة العثمانية، وكانت تواجه منافسة قوية من الدول الأوروبية، ويكن إضافة عامل البعد الجغرافي لأمريكا من الدولة العثمانية وعدم وجود وسائل المواصلات المتطورة، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت حينذاك لا تزال دولة ناشئة وتتبع مبدأ العزلة السياسية والدبلوماسية، فأقامت أمريكا العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية سنة ١٨٣٠م (١٩٠)وبعد ست سنوات أي سنة ١٨٣٠م وقعت معها معاهدة للتبادل التجاري سميت (بالمعاهدة التجارية البحرية) حيث أصبحت أمريكا بموجها تتمتع بنظام الامتبازات (١٤٠٠)، وبدأت النشاطات الأمريكية في مجال التبشير والمؤسسات الخيرية أوائل القرن التاسع عشر وتطورت تلك النشاطات ببطء بسبب المعارضة القوية لها من الدول الأوروبية وخاصة روسيا وفرنسا (١٩٠٥).

لعبت المؤسسات والإرساليات الأمريكية دورا كبيرا في إيجاد المجال الملاتم لأمريكا بالتوغل في الشرق، فغي حزيران ١٨١٠م تم تنظيم (المكتب الأمريكي لأمريكا بالتوغل في الشرق، فغي حزيران ١٨١٠م تم تنظيم (المكتب الأمريكي لشؤون الإرساليات الأجنبية) وقرر المكتب إرسال المبشرين (ل. بارسون وفاك) إلى الدولة العثمانية لرصد الأمور ودراسة الأوضاع كما قام المكتب بإيفاد الأطباء إلى بعثاتهم في الشرق (١٥٠٠،وكان من أهم تلك الإرساليات (الإرسالية الإنجيلية الأمريكيية) التي عسملت في الشرق منذ سنة ١٨١٦م. لا شك إن عسمل تلك الإرساليات كان عاملا مساعدا لتقوية النفوذ الأمريكي في الشرق، فقد بعثت إحدى المؤسسات الأمريكية (لبغي بارسنز) و (بليني فسك) سنة ١٨١٨م إلى الشرق لدراسة القضايا المتعلقة بنشاط المؤسسات الأمريكية (١٠٠٠.)

قطعت أمربكا شوطا كبيرا في مجال التبشير وسبقت نشاط معظم الدول الأوروبية ماعدا فرنسا (١٦٠، وفي هذا الاتجاه أرسلت أمريكا المبشرين (دوايت) و (سميث) إلى كوردستان، لزبارة المناطق التي يسكنها الاثوربون للعمل على إقامة بعثات دائمة في مناطقهم حيث استمرت مهمتهما سنة ١٨٣٠-١٨٣١م. وارسلت بعثة أخرى برئاسة (جوستن بيركنس) إلى أورميه وأرضروم وذلك سنة ١٨٣٨م (٢٢١)، وومن البعثات الأمريكية الأخرى تلك التي ترأسها الطبيب والمبشر (كرانت) والتي أوقدها (مجلس البعثات البروتستانتية الأمريكية) سنة ١٨٣٥م، حيث توغل كرانت بين القبائل المسيحية والكوردية واتخذ من أورميه مقرا لعمله وقضي هو وعائلته ست سنوات في كوردستان وأقام علاقات صداقة مع المار شمعون وحاكم هكاري نور الله بك أثناء زيارته للمنطقة سنة ١٨٣٩م (١٢٠١، وفي الزيارة الثانية له سنة ١٨٨٤م ناقش معهم خططه في بناء عدة مراكز للتبشير وانه سيلتحق به مجموعة أخرى من المبشرين الأمريكان، وقام ببناء مركز تبشيري في قرية (آشيتا) في منطقة تباري والذي اصبح مركز خلاف وأثار مخاوف الكورد (١٤٠٠).

استغل المبشرون الأمريكيون نشاطاتهم التبشيرية لتحقيق أهدافهم الاقتصادية والسياسية الأخرى، ويؤكد بارمتي ذلك فيذكر انه ((لم يقتصر نشاط المبشرين الأمريكيين على الديانة والإيديولوجية فقط، بل كانوا مثلهم مثل بقية المبشرين الأوروبيين يعملون كوكلاء لشركات ومصانع روجوا لبضائعها في البلدان المرتبطة اقتصاديا بها))(100).

كانت المنظمات الأمريكية تقوم بالدور القيادي في مجال التبشير وأصبحت تلك المنظمات تهد لتوسيع النفوذ الأمريكي في المنطقة، وذلك لان أمريكا لم تكن تملك قاعدة عسكرية واقتصادية لدعم نشاطها الاستعماري في المنطقة، لذلك كانت الجمعيات التبشيرية الأمريكية تصرف أموالا هائلة لتحقيق أهدافها، وعندما استقر الكثير من المبشيرين الأمريكين في المناطق التي يسكنها المسيحيين في الدولة العثمانية، فاصبح عند ذلك بالإمكان مشاهدتهم في مدن كوردستان المختلفة مثل (وان وأرضروم وماردين وبدليس وغيرها)، بالإضافة إلى انتشار مواد الدعاية الأمريكية بشكل واسع في كوردستان خلال القرن التاسع عشر من الجدول النبشيري للمبشرين الأمريكين في كوردستان خلال القرن التاسع عشر من الجدول أدناد (۲۰):-

((مدارس التبشير الأمريكية في كوردستان)) السنوات عدد المدارس عدد الطلبة

| ٥٣.  | <br>7£ | 1464-1444 |
|------|--------|-----------|
| ٤٩٨  | ٥.     | 1404-1464 |
| 1.47 | ٥١     | Y0A/-Y7A/ |
| 4.46 | ٥٨     | YFA/-YYA/ |
| 1855 | ٨١     | 1444-1444 |
| 761. | 117    | ٧٨٨١-٥٨٨١ |

كان الصراع الرئيسي على النفوذ في الدولة العثمانية بين الدول الأوروبية يدور بين بريطانيا وروسيا وفرنسا، إلا أن الدول الأخرى حاولت أيضا أن تجد لها نفوذا في الدولة العشمانية ونصيبا في ممتلكات الإمبراطورية، لذلك سعت كل حسب إمكانياتها لتوسيع نفوذها في الممتلكات العثمانية والتغلغل في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية ومنها فرنسا وإيطاليا وغيرها.

تعود العلاقات الفرنسية - العثمانية إلى القرن السادس عشر الميلادي حيث أرسلت فرنسا أول سفير لها إلى الدولة العشمانية سنة ١٥٢٥ أم<sup>(١٩٨)</sup>، وتطورت العلاقات بينهما حيث اشترك الخبراء الفرنسيين في تحديث الجيش العثماني<sup>(١٩٨)</sup>، ورغم العلاقات الفرنسية - العثمانية الجيدة، إلا إن ذلك لم يمنع فرنسا من احتلال مصر سنة ١٧٩٨م، وكجزء من صراعها مع بريطانيا ولقطع الطريق بين بريطانيا والهند (١٧٠٠).

أما في كوردستان فقد فتحت البعثات التبشيرية الفرنسبة مراكز لها في مختلف مناطق كوردستان حيث كانت بعثاتها الكاثوليكية من انشط البعثات العاملة في (الموصل وأرضروه وآمد وخربوط وسيرت) وغيرها من المدن وكان انشط تلك المراكز التبشيرية الفرنسية هو المركز الموجود في مدينة الموصل (٢٠١). فمنذ القرن السابع عشر جاحت بعثة تبشيرية فرنسية برئاسة (جان باتيست) وأقامت مراكز

تبشيرية فى الموصل وحلب والنقاط الواقعة بينهما، وكان جان باتبست يقدم الخدمات الطبية أيضا حبث استفاد من ذلك في فتح مركز تبشيري في آمد، فبينما كان يسير على الطريق بين الموصل وحلب استوقفه الكورد وطلبوا منه معالجة باشاهم واخيه، وعندما نجح في مهمته، كرطمه الباشا بالسماح له بفتح مركز تبشيري، ونتيجة لخدماته الكبيرة التي قام بها جان باتبست فان البابا عبنه سنة تبشيري، ونتيجة للدماته الكبيرة ولي الشرق وكان ضمن بعثته الأب (جوستنيان) الذي كان يتقن اللغة العربية ويفهم بعض الكوردية حيث ساعده الأرمن للقيام بنشاطه بين الكورد الايزدين قرب حلب (۱۹۲۰).

منذ القرن الشامن عسسر اهتم الألمان أيضا بجسمع المعلومات عن الكورد وكوردستان، حيث كتب الكثير من الرحالة والمستشرقون الألمان عن الأمور المتعلقة بالكورد، وكان هذا الاهتمام يتزايد ضمن سباق زيادة نفوذهم وتوسعهم في الدولة العثمانية، فمع بداية القرن التاسع عشر بدا الاحتكاك المباشر للخبرا، والمسؤولين الألمان الذين كانوا يشرفون على أجهزة الدولة العثمانية، بالشعب الكوردي، ويكفى الإشارة إلى الخبير العسكري المعروف هلموت فون مولتكه (١٨٠٠–١٨٩١م) الذي عمل على تنظيم الجيش العثماني للفترة من ١٨٣٤-١٨٣٩م واضطر إلى خوض المعارك ضد الكورد كمفتش في جيش حافظ باشا ونقل صورا حية عن معاناة الشعب الكوردي في ظل الحكم العشماني(٢٣) من جانب أخر فان الارساليات التبشيرية الإيطالية كانت هي الأخرى تعمل بجد ونشاط لإيجاد نفوذ لها حيث كانت تجلب الأطباء معها، وكانوا يقيمون عن طريق الخدمات الطبية التي يقدمونها العلاقات مع الزعماء الكورد، وهكذا كانت الإرسالية التبشيرية الإيطالية في الموصل والتي تأسست سنة ١٧٥٠م، وكان يتقدم الإرسالية طبيبان مبشران هما (فرنسيسكو تورياتي ودومينكو كوديلنشيني) حيث قام الأول بتقديم خدماته لأحد أقرباء حاكم ناميدي سنة ١٧٥٣م، وزاد نشاطهم بين النساطرة في ناميدي بين ١٧٥٩-١٧٧٩م (٧٤). وبالرغم من مشاكلهم المالية، إلا انهم استمروا بالعمل حتى سنة ١٨١٥م حيث غادروا الموصل ولكنهم عادوا سنة ١٨٤٠ وكان من انشط مبشريهم حينذاك الأب (أوغسطين ماركيي) ((()). ومن جانب أخر فان منظمة (بعثة باسيل) السويسرية قامت هي الأخرى بإرسال بعشة إلى كوردستان سنة ١٨٣٤م مؤلفة من (كريستيان كوتليب هورنل و ف. ي. شنايدر) ثم انضم إليهم المبشر (كريستيان فردريك هيس) فقاموا بدراسة اللهجات الكوردية والبدء بمشروع ترجمة الكتاب المقدس (()).

Zaki Saleh .Origins of British influence in Mesopotamia .Colombia .University Press .New York. 1941 .Pp.1-2

ريدر بولارد، بريطانيا والشرق الاوسط من اقدم العصور حتى ١٩٥٢، ت: حسن احمد السلمان، يغداد. ١٩٥٧، ص ص ٩-١٠٠.

- (٢) للتفاصيل ينظر: عبد العزيز سليمان نوار، المصالح البريطانية في إنهار العراق ١٦٠٠-١٩١٤م.
   القاهرة، ١٩٦٨، ص ص ٢٥-٢٦.
  - (٣) توريانتز، المصدر السابق، ص ص ٧٢-٧٤.
- (4) جورج خوري، المسالح الاستعمارية البريطانية والحفاظ على الامبراطورية العشمانية، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دسشق، العددان ٢٤١-٤٩، ١٩٩٧، ص٨٩.

(0)

### P.524 .Cit.OP .Every

- (٦) كاوس قه فتان، بابان ... سوران ... بوتان. ص٦٣.
- (٧) كمال مظهر احمد، كوردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، ص٣٣.
- (A) هارفورد جونز (۱۷۲۱-۱۷۹۱م) دخل في خدمة الشركة ككاتب في حكومة بومباي وخدم كمساعد للمقيم في البصرة للفترة (۱۷۹۵-۱۷۹۱م). صالع محمد العابد، موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي ۱۹۹۸ ۱۸۹۱، بغداد، ۱۹۷۹ ، ص ۹۸ : وللتفاصيل بنظر: باسم حطاب الطعمة، تفلفل النفوذ البريطاني في العراق ۱۹۷۸ ۱۸۳۱ : رسالة ماجستبر مقدمة لجلس كلية الأداب. جامعة بغداد، ۱۹۸۵، ص ۵۰ وما بعدها.
- (٩) علاء مرسي كاظم نورس، الدبلوماسية البريطانية في العراق (١٨٠٨-١٨٢٣م)، مجلة افاق عربية.
   العدد ١٠٤، ١٩٨٠، ص ١٠٠٥.
  - ١٠١) خالفين، المصدر السابق، ص٢٨.

(11)

## .40-41. Cit Op .Glubb

- (١٢) خالفان، المصدر السابق، ص ص ٢٩ ٣٠.
  - (۱۳) المصدر تفسه، ص۳۳.
- (١٤) للتفاصيل عن دوره ينظر: الفصل الثاني. المبحث الثالث.
- (١٥) نورا كوبي، الطريق إلى نينوي، ت: سلسل محمد العاني، بغداد، ١٩٩٨، ص٢٠٨.
- (١٦) للتفاصيل ينظر: فواز مطر نصيف الدليمي، تفلقل النفوذ البريطاني في العراق (١٨٦٩-١٩٩٤)
   رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية الأداب، جامعة بفداد، ١٩٨٨، ص١٥ ومابعدها.

(۱۷) فبرنسيس رودون جيستى (۱۷۸۹-۱۸۹۳م) وصل الدولة العشمانية ضمن بعشة حكومته للمشاركة في حرب سنة ۱۸۲۹م ضد روسيا، ويوصوله انتهت الحرب فكلفه السير (روبرت كوردون) سفير بريطانيا في استنبول للقيام بعدة دراسات حول طرق الوصول إلى الهند ومنها دراسة امكانية الملاحة في نهرى دجلة والفرات .

. Affairs British in Study 1600-1914, A. (Iraq) Mesopotamia. Saleh Zaki Baghdad. 1957. P150.

- (١٨) خالفين، المصدر السابق، ص٣٤.
  - (۱۹) المصدر نفسه، ص۳۹.
    - (۲۰) نقلا من:
  - .P265 .Cit .OP .Kelly
  - (٢١) للتفاصيل عن بعثته ينظره

.157 PP151 .... Mesopotamia . Saleh

- (٢٢) خالفين، المصدر السابق، ص ص ٦٥-٦٦.
- (٣٣) نعيم اليافي وخليل موسى، نضال العرب والأرمن ضد الاستعمار العثماني، اللاذقيية، ١٩٩٥. ص٨٦.
  - (٢٤) بارمتي، تاريخ الاثوريين، ص٧٠ : جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص١١٦.
  - (٢٥) مصطفى خالدي وعمر فروخ، النبشير والاستعمار في البلاد العربية، بيروت، ١٩٨٦. ص١٩٦٠.(٢٦)
    - .126 P .. Cit .OP . Shaw
    - (٢٧) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ١٣٦.
    - (٣٨) ريبوار عبد الرحمن، هل بدأ التنصير بين الأكراد، مجلة ثالاي ليسلام، العددان ٣-٤، ١٩٩٩، ص٢٥.
      - (74) .P38 .Cit .Op .Blincoe
      - ء ( ٣٠) هوميء المصدر السابق، ص ٤٣.
      - (٣١) بار متى، الأشوريين .... ص.٩٩.
      - (٣٢) أبو بكر، أكراد الملي ...، ص ٩.
- (٣٣) ايشتر مالك خليل جوارو ، الأشوريين في الشاريخ ، ت: سليم واكيم ، يبتروت، ١٩٦٧ . ص١٩٦ : . وللتفاصيل ينظر: صالع خضر محمد الدليمي ، المصدر السابق، ص££.
  - (YE)
  - .P26 .Cit .Op .Blincoe

- (٣٥) نقلا عن: جليل، تاريخ الإمارات .... ص١٣١ : جوارو، المصدر السابق، ص١٦٣٠.
  - (٣٦) احمد سوسة، ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، بغداد، ١٩٧٨، ص١٢٠.
    - (٣٧) نقلا عن. خالفين، المصدر السابق، ص٧٠.
- - (٣٩) عثمان على، المصدر السابق، ص٧٢.
  - (٤٠) دانتسيغ، المصدر السابق، ص ص ٣٦، ٥١-٥٩.
  - (٤١) لازاريف، چەند كېشەيەكى ...، ص ص ص ٤٠٥-١٠٠.
- (٤٣) نارام علی، پەيرەندى لە نيوان كورد وروسيا (كوردستانى قەفقاز يا سوفيتى)، چاپخانەي ليرە، سليمانى، ١٩٩٩، ص ٤٤.
  - (٤٣) زكي، خلاصة ...، ص ٢٦٦.
  - (٤٤) قاسملو، الصدر السابق، ص ٥١.
  - (٤٥) عثمان على، المصدر السابق، ص ٢١.
  - (٤٦) خالفان، المصدر السابق، ص ٤٤: عثمان على، المصدر السابق، ص٢٢.
    - (٤٧) المصدر نفسه، ص ٤٥: ثارام على، المصدر السابق، ص٤٥.
      - (٨٤) خلاصة ...، ص.٢٦٧.
      - (٤٩) لازاریف، کیشهی کورد ...، ص۷۶.
      - (٥٠) نقلا عن: خالفان، المصدر السابق، ص١٤٧.
- (٥١) للتفاصيل بنظر: كوكجه، المصدر السابق، ص ص ٣٠٦-٣٠٧ : خيرية قاسمية، روسية القيصرية
  والشرق العربي، مجلة دراسات تاريخية، العددان ٩-١٠، جامعة دمشق، ١٩٨٧، ص٤٥.
  - (٥٢) عثمان على، المصدر السابق، ص٧٠.
  - (٥٣) نقلا عن: كمال مظهر احمد، كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، ص٤٩.
    - (٥٤) للتفاصيل ينظر: الفصل الثاني، المبحث الثالث.
  - (٥٥) كتال مظهر احمد، كوردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى، ص ص ٤٥، ٥٨-٥٩.
- (٥٦) كمال مظهر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسط، بغداد، ١٩٧٨، ص ص ٣٦-٣٣
   وكوردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، ص٨٥.
  - (٥٧) توريانتز، المصدر السابق، ص٧٩.
- (٥٨) كمال مظهر احمد، حول تغلغل النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وبنود الرئيس ولسن، مجلة أفاق عربية، العدد ٣، تشرين الثاني ١٩٧٦، ص٠١، وأضوا، على قضايا ...، ص٣٣.
  - (٥٩) بار متى، الأشوربين ... ص ص ٦٦-٦٣.

```
(٦٠) توريانتي، المصدر السابق، ص٧٦.
```

(٦١) محمد خليل أمير، المصدر السابق، ص٣٤.

(٦٣) كانون، المصدر السابق، ص ١٩١٠: احمد سوسة، المصدر السابق، ص ١٩٣٠: ويقول سيار الجميل بأنه عمل في المنطقة للفترة ١٩٣٠-١٩٠، بيركتس، المصدر السابق، ص ص ١٩٦٥-١٩٠: بينما بؤكد بلينكو أن يبركنس وزوحته أيحرا من استنبول باتجاء كوردستان سنة ١٩٨٤م P31. Cit. Op، Blincoe.

(75)

.P63 .Cit .Op .Joseph

سوسة، المصدر السابق، ص ص ٦٨-٦٩ : جوارو، المصدر السابق، ص ص ١٦٤-١٦٥.

(٦٤) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص١٣٩.

(٦٥) الأشوريين .... ص٦٨.

(٦٦) خالفين، المصدر السابق، ص ص ٣١، ٧٠.

[37]

.P40 (Cit .Op .Blincoe

(٦٨) محمد قريد يك، المصدر السابق، ص٨٤.

(٦٩) العدول، المصدر السابق، ص١٦٤.

(Y.)

E.H. Dance New Europe and the new world) sixteenth to eighteenth centuries (London1956, P180.

(۷۱) لازاریف، چەند كیشەپەكى دۇوگرافى ...، ص ۲۱۲.

(YY)

.P24 .Cit .Op .Blincoe

(۷۳) کمال مظهر احمد، کردستان فی سنوات الحرب العالمیة الأولی، ص ص ۲۸-۲۹ : جممال نهبهز. کورته میژویدکی کوردناسی له نماانیا، گوفاری زانیاری کورد، بهرگی ۲، ۱۹۷۴، ص ۴۲۳ : P82 ،Cit ،Oo ،Lewis.

(۷٤) میروبلا غالبتی، التراث الکردی فی مؤلفات الإیطالیین ،ت: یوسف حبی، کوفاری کوری زانیاری عبراق (دوستهی کررد)، مجلد ۸، سنه ۱۹۸۱، ص۲۳۹.

( ٧٥) ابراهيم خليل احمد، النشاطات الطبية ...، ص ٢٥٨. للتفاصيل ينظر: سلامة حسين كاظم، التبشير في العراق، رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية الشريعة / جامعة يغداد، ١٩٨٥، ص ص ١٣٧ - ١٣٨٠.

(۲٦)

.P37 .Cit .Op .Blincoe

## المبحث الثالث: كوردستان منتصف القرن التاسع عشر

أدت السياسة العثمانية الجديدة والتي استهدفت إعادة السيطرة المركزية على مختلف مناطق الإمبراطورية ومنها كوردستان إلى زيادة تأثير الإدارات العثمانية والموظفين الأتراك على كوردستان، من اجل التحكم بإدارة واقتصاد كوردستان ويحلول منتصف القرن التاسع عشر استطاعت الدولة العثمانية إنهاء حكم الأمراء الكورد من خلال الحصلات العسكرية على الإمارات الكوردية القائمة منذ عدة قرون، ولم تكتف السلطات العثمانية بالقضاء على الإمارات الكوردية بل قامت بإبعاد الأمراء الكورد وعائلاتهم إلى مناطق بعيدة عن كوردستان لمنع الكورد من القيمام بأبة ثورات في المستقبل (٢٠٠ وحتى (يزدان شير) الذي أسندت إليه أمارة بوتان مقابل موقفه ودوره في إنهاء حكم الأمير بدرخان، قان الدولة العثمانية وخوفا من اتساع نفوذه أقدمت مرة أخري على إبعاده من ادارة بوتان وأرسلت جبوشها للتمركز في مختلف مناطقها ومدنها وعينت وال أخر عليها (١٠٠ وهكذا استغل يزدان شير حالة الاستباء العام في كوردستان من تصرفات الادارة العثمانية وعزل الزعماء الكورد وزيادة الضرائب والتجنيد (١٠٠ بالإضافة إلى الهزائم العثمانية أمام الروس في حرب القرم ١٨٥٣ - ١٨٥٩، وقام بحركته سنة ١٨٥٤.

رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العثمانية في كوردستان إلا إنها لم تستطع كسب ثقة الكورد لانهم كانوا لايزالون يتذكرون المذابح والجرائم التي ارتكبتها قواتهم في كوردستان، ومن جانب أخر فان تلك الانتكاسات العسكرية للكورد أمام الجيوش العثمانية لم تنه المقاومة الكوردية وفشلت في القضاء على طموح الكورد إلى الحرية بدليل استمرار المقاومة والثورات في الفترة اللاحقة ضد الحكم العثماني<sup>(1)</sup> وعن إعادة الإدارات العثمانية والقضاء على الإمارات الكوردية يقول (مهرداد ازادي) ((إن إزاحة القبادات التقليدية في كوردستان يعتبر ارتدادا إلى الخلف في مسبرة تطور الكورد اجتماعيا وسياسيا، فلقد كانت الكيانات المحلية ... فقد كان الأمراء المزاحون

بنظمون أمر المترحلين وبتابعون حال رجال الدين وبعتنون بإقامة العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي) (١٠).

لقد كانت السلطات العثمانية تستهدف من وراء إزاحة القيادات الكوردية إلى أن تظهر للكورد عدم وجود أمراء أو قادة لقيادة نضالهم، وكنتيجة طبيعية وبعد اختفاء دور الامراء فان رجال الدين والشيوخ لعبوا دورا قياديا مهما في الأحداث فيما بعد<sup>(۱۷)</sup>. واصبع رؤساء العشائر، بعد القضاء على الأمراء الكورد، يمثلون أداة الاتصال مع الموظفين الأتراك، حيث أدى ذلك إلى تثبيت مركز رؤساء العشائر، لان سيطرة الحكومة على العشائر الكوردية كانت ضعيفة (۱۸). ويؤكد لونكريك على أن عودة الحكم المركزي العشماني إلى كوردستان لم يحسن من الأوضاع فيذكر ((إن خلع البيكات الأكراد من عروشهم التي كانوا فيها مدة طويلة، وهم بين مستقل أو تابع، بعد تقدما يستبشر به، فإغا ذلك هو تقدم من وجهة النظر التركية فقط ذلك لان حكم ألا فندية الحديثين مع جيشهم لا يمكن أن يعد تحسنا من ذي قبل في نظر الفلاح أو الراعي)) (۱۹)، وهناك من يعد ذلك إضعاف لمعالم الحضارة في كوردستان من فنون وعلوم على أيدي الإدارة العشمائية المفروضة (۱۱)، ويعتبر أحد الباحثين من فنون وعلوم على أيدي الإدارة العشمائية المفروضة (۱۱)، ويعتبر أحد الباحثين القضاء على الإمارات الكوردية وإبعاد أمرائها الشرعيين إغا تشكل في كوردستان نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة (۱۱).

رغم كل الاثار السلبية لفرض السلطة المركزية على كوردستان، فان ذلك أدى من جانب أخر إلى زيادة الوعي القومي لدي الكورد ودفعه للعمل على تحرير أجزاء كوردستان بعد إلغاء حدود الإمارات المحلية، حيث بالإضافة إلى الصراعات الداخلية فان نضالها كان بتميز غالبا بطابع محلى دون العمل على توحيد جهودها ضد العدو المشترك المتمثل بالدولة العثمانية (١٠١٠).

رغم هذه النتائج غير المباشرة فان معظم الباحثين والمؤرخين اتفقوا على أن السيطرة المركزية العثمانية التي فرضت بقوة الحديد والنار على كوردستان تركت أثارا سلببة إضافية إلى كل ما حل بكوردستان من دمار وقتل وخراب خلال الحملات العسكرية العثمانية خلال الثلاثينات والأربعينيات من القرن التاسع عشر،

T • T

ولذلك عصم الاستياء العام في كوردستان من وصول القوات العثمانية إلى أهم مناطق كوردستان، وما رافق ذلك من فرض التجنيد وأعمال السلب والنهب لإجبار الكورد على قرين الجيوش العثمانية أثناء عملياتها العسكرية وجمع أنواع الضرائب بصورة قسرية حيث ترتب على ذلك المصادمات المستمرة مع القوات العثمانية (١١٠٠).

من الأمثلة الراضحة على ذلك، المحاولات المستمرة للسلطات العثمانية منذ عدة أجيال للسيطرة على عشائر الملي(١١١)، ونهب ممتلكاتها وإخضاعها لسلطتها فبعد مقتل رئيس عشائر الملي (تيماوي بك) في إحدى المعارك ضد العشمانيين حيث كان قد تحالف مع ابراهيم باشا قائد الجيش المصرى المتقدم في الشام، فإن الجيش المصرى نفسه اضطر إلى الانسحاب من الشام أمام العثمانيين وحلفائهم الأوروبيين بعد أن فرض معاهدة لندن سنة ١٨٤٠م فعادت السلطة العثمانية إلى المناطق التي تسكنها عشائر الملي حيث تعرضت إلى الكوارث والمصائب وخاصة بسبب أعمال السلب والنهب التي قام بها الجيش العثماني في تلك البلاد(١٠٥)، واستمرت عشائر الملي تعيش تلك الحالة حتى استطاع (محمود بك) ابن تبماوي بك من جمع لم العشيرة تحت رئاسته بمساعدة والى الشام، واتخذ من (ويران شهر) مقرا له، ولكن سرعان ما هاجمه جيش عشماني بقيادة والى آمد (ديار بكر) (عمر باشا) حيث قبض عليه وسجنه في آمد حتى نجاح ابنه (إبراهيم باشا) من استصدار العفو السلطاني له فيما بعد ٢٠٠١. وعكن الإشارة إلى حالة أخرى لعب فيها. (قاسم خان). أحد ابرز زعماء الكورد في منطقة (قارص) والذي كان عِلك نفوذا كبيرا على عشائر المنطقة، حيث لعب دورا في الصراع الروسي العثماني وحاول استغلال ظروف الحرب لصالحه عندما دخل في مفاوضات مع الروس حول ذلك ٢١٧١.

بالرغم من كل ما ذكرناه فقد سبطرت الدولة العثمانية سبطرة قوية على معظم مناطق كوردستان، حبث اصبح الحكم ببد باشا عثماني يعاونه بعض الموظفين، من جانب أخر فقد استطاعت الدولة العشمانية من خلال قضائها على الإمارات الكوردية، أن تقلل إلى حد كبير من التدخل الإيراني في حدود الدولة العثمانية منذ

أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بالاضافة الى ضعف السلطة المركزية في ابران نفسها ووجود النفوذ الروسي في شمال ابران، وانعكس ذلك على جهود الولاة وخاصة في تلك الولايات القريبة من الحدود حيث المجهودات وترتب على ذلك قطع العلاقات التي أقامها الدبلوماسيون الغربيون مع الأمراء الكورد (١٨٨).

قامت الحكومة العثمانية منتصف القرن التاسع عشر بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية، حيث أصبحت أيالة هكاري تضم ألوية (هكاري - مباردين - وان - الجزيرة) وأيالة كوردستان تضم ألوية (موش - ديرسم - آمد) وأيالة الموصل تضم ألوية (الموصل - رواندز) وأيالة بغداد تضم ألوية (بغداد - السليمانية - البصرة) وعوجب التقسيمات الجديدة فقد ألغيت بذلك أيالة شهرزور(١٩٠).

أما طبيعة الإدارة العثمانية في كوردستان منتصف القرن التاسع وبعد القضاء على الإمارات الكوردية فانه يتفق معظم المؤرخين على إنها كانت تتميز بالضعف والفساد وانتشار الرشوة وسلب عتلكات الناس والاستغلال فبذكر لونكربك بأنه ترتب على الوضع الإداري الجديد أن ((خلي المجال للتعليمات المدونة على الورق، وللموظفين الجبناء الذين يباعون ويشترون بالمال، وللاستغلالية الواهنة واللغة التركية الغريبة)) أن ويؤيده في ذلك محمد أمين زكي حبث يذكر إن الإدارة العشمانية في كوردستان كانت تتميز بالتأخر وكانت ((أرواح وأموال الأهالي معرضة دائما للخطر والهلاك، إذ كان الحكام والموظفون لا ينظرون إلا إلى إشباع نزواتهم وتحقيق شهواتهم بابتزاز أموال الأهالي وسلب مقتنياتهم حتى إن الولاة والمتصرفين المتجاورين يتبارون ويتنافسون في ذلك اشد المنافسة)) أن ولعل سوء الإدارة تلك دفعت بادجر إلى القول ((بأنه على يقين لو عاش أكراد تركيا (الدولة العثمانية) في ظل إدارة عادلة لكانوا مواطنين اكثر طاعة وفائدة)) أن أن أنا

بالإضافة إلى كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العثمانية في كوردستان فان ذلك كان يرافقه على الجانب العثماني تنظيم الحملات العسكرية على المناطق الشائرة والتي تشكل تحديا وخطرا على تلك الإجراءات، وفي مقدمة تلك المناطق تأتى منطقة ( ديرسم ) التي منحها موقعها الجغرافي في أقصى شمال غرب كرردستان إن تكون خط أمامي، فقد وجهت السلطات العثمانية حملة عسكرية متكونة من (١٥) ألف جندي قبل اندلاع حرب القرم بين روسيا والدولة العثمانية وحلفائها سنة ١٨٥٣م، حبث أرادت الدولة العثمانية إخضاع دبرسم وتأمين خطوط الإمدادات لجبوشها وتحويلها كقاعدة لذلك، فاستخدمت الجبوش العثمانية كعادتها كل الأساليب القاسية ضد السكان ونكلت بالزعماء الكورد، حبث اضطر قائد المقاومة (علي بك بن الشيخ حسين بك) إلى التراجع إلى الجبال ومقاومة الجبوش العثمانية حبث نجح في دحر هجماتهم الواحدة تلو الأخري، حتى اضطرت السلطات العثمانية إلى سحب قواتها الرئيسية من ديرسم والإبقاء على حاميات صغيرة في بعض المناطق الاستراتيجية، وحينذاك فشلت الحملة العسكرية العثمانية في تحقيق أهدافنا(٢٠٠).

أما من الناحية الاقتصادية فقد أصيب اقتصاد كوردستان بأضرار كبيرة لأنها تحولت إلى مسرح للحروب والصراعات الداخلية عند مقاومة الكورد للحملات العسكرية العثمانية، والخارجية نتيجة للحروب بين الدولة العثمانية وإيران وروسيا حيث أصابت الاقتصاد بالضعف والانحطاط، ومع ذلك فقد حولت السلطات العثمانية، كوردستان، إلى مصدر رئيسي مهم للخزينة المركزية العثمانية سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو التجارة (٢٢١)، ونتج عن ذلك إن الأوضاع الاقتصادية في كوردستان كانت تسوء يوما بعد يوم بسبب الضرائب الباهضة التي كانت تجبر العديد من الكورد على هجرة قراهم واللجوء إلى الجبال (٢٥٠)، وفي الوقت نفسه فان الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية نفسها كانت تتدهور باستمرار بسبب العلاقات الاقتصادية السائدة وتغلغل النفوذ التجاري والسياسي للدول العظمي العلاقات الاقتصادية السائدة وتغلغل النفوذ التجاري والسياسي للدول العظمي بلغت اكثر من (٢٣٠) ألف جنيه إسترليني، بينما ارتفعت إلى (٢٠٥) مليون جنيه إسترليني سنة ١٨٥٧م، وكان ذلك التدهور الاقتصادي بترك اثارا سلبية على الكورد بشكل كبير ٢٦٠١.

يشير المستشرق السوفيتي (فيلجيفسكي) في (الاثنوغرافية السوفيتية) العدد

٥-٦ لسنة ١٩٣٦م الى الاثار السلبية التي تركتها السيطرة العثمانية على التطور الاجتماعي في كوردستان (٢٧).

يكننا إن نستنتج جانبا من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي كان يعيشها الكورد في ظل الإدارة العشمانية وحيث كان من الصعوبة تامين ابسط مقومات الحياة من مأكل ومأوي، من خلال الصورة التى نقلها (بادجر) من القرى الكوردية الواقعة بين آمد وماردين حيث وصف له السكان أوضاعهم قائلين ((ماذا علبنا إن نفعل، إذا ما سكنا السهول وبنينا القرى، إن الأتراك يهدمون قرانا وبسلبوننا أدوات حراثتنا، يقتلوننا، يأسروننا ... ماذا بوسعك إن تفعل والحال هذه؟ نترك بيوتنا رغما عنا، ونبحث عن الملجأ لدى اخوتنا في الجبال لأنهم هناك لا يتعرضون لأى اضطهاد هذه هي قسمتنا))(٢٥٠).

لقد كان الكورد يتذمرون كثيرا من الضرائب والتجنيد، وكثيرا ما كان ذلك دافعا للسلطات العثمانية لتنظيم الحملات العسكرية في مختلف مناطق كوردستان بحجة جمع الضرائب وفرض التجنيد، فغي منتصف القرن التاسع عشر استمرت الدولة العثمانية في سياستها رغم سيطرتها على مختلف مناطق كوردستان، فغي سنة ١٨٥٠م قامت القوات العثمانية بقيادة (محمد باشا) بارتكاب مذبحة في قرية (أومريان) في منطقة (جبل طور) وكان السبب هو امتناع السكان من دفع الضريبة للمرة الثانية، فقد كان الجابي قد اختلس الضرائب عندما جمعها لاول مرة وبدلا من معاقبت، فإن الموظف المسؤول عن الضرائب أمره بجمع الضرائب مرة ثانية، وكانت النتيجة وكرد على امتناع السكان دفع الضريبة مرة أخرى فإن القوات ثانية، وكانت النتيجة وكرد على امتناع السكان دفع الضريبة مرة أخرى فإن القوات العثمانية قامت بحملة عسكرية على القري في تلك المنطقة وقامت كالعادة بتدمير القري ونهب الممتلكات واسر السكان، وكان (بادجر) في (ماردين) أثنا، عودة والأسرى ونهب الممتلكات واسر السكان، وكان (بادجر) في (ماردين) أثنا، عودة والأسرى والأسرى الثال.

ظهرت الآثار السلبية لعملية إرغام الكورد على الخدمة العسكرية مع بداية مرب القرم مع روسيا، حيث إن الخيالة الكورد في الجيش العشماني الذين قدر عددهم بد (٤-٥) الاف مع بداية الحرب، لم يبق منهم أحد ضمن الجيش العثماني بعد سنة، فقد عادوا إلى مناطقهم وأدت الأوضاع إلى اندلاع حركة (بزدان سير) كما ذكرنا، والتي قال عنها القائد الروسي (ليخوتين) إن ((رياء الباشا وظلمه واستبداده قد أثار السخط العام ليس لدي الأكراد فحسب، بل لدي جميع من رأي حكم القائد الكوردي لابد من إن يكون افضل من حكم الباشا)) المارات الكوردية تشكل نهاية مرحلة مهمة من التاريخ الكوردي، لتبدا مرحلة أخرى تمتد لبضعة عقود حتى يتواصل الوعي القومي الكوردي خلال ذلك ليعبر عن أخرى تمتد لبضعة عقود حتى يتواصل الوعي القومي الكوردي وثم وصولا إلى القرن العشرين الذي شهد الوعى القومي الكوردي الحديث والمعاصر سطوعا اشد.

#### الهوامش

- (١) خالفين، المصدر السابق، ص٦٣؛ كوجيرا، المصدر السابق، ص١٩٠.
  - (٢) نوار، تاريخ العراق الحديث، ص١٣٤.
    - (٣) شعريني، المصدر السابق، ص٥٩.
- - (٥) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ١٤٣ : مجيد جعفر، المصدر السابق، ص١٢٨٠.

(3)

- .P56 .Cit .Op .Izady
- (٧) كوجيرا، المصدر السابق، ص23.
- (A) ادموندز، المصدر السابق، ص٣٠٣ : توار، تاريخ العراق الحديث، ص١٣٤ : الدملوجي، المصدر السابق، ص٧٧.
  - (٩) المصدر السابق، ص ص ٣٤٧-٣٤١.
    - (۱۰) شيركود، المصدر السابق، ص٣٥.
- (۱۱) عبد الله محمد على، كردستان في عهد الدولة العثمانية من منتصف القرن التاسع عشر إلى بدء الحرب العالمية الأولى (دراسة في التاريخ السياسي)، رسالة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية الاداب، جامعة صلاح الدين، ۱۹۹۸، ص.6۵.
  - (١٢) بوا، لمحة عن الأكراد، ص ١٤.
  - (١٣) خالفين، المصدر السابق، ص٧٧ : شمريني، الصدر السابق، ص ٢٥ : جعفر، المصدر السابق، ص٧٨٠.
- - (۱۵) زکی، خلاصة ...، ص۲۳۳.
- (١٦) المصدر نفسه، ص ص ٣٣٠-٣٣٦: لونكربك، المصدر السابق، ص ٣٤٤. للتفاصيل عن ذلك ينظر: أبو بكر، اكراد الملى .... ص٣٠٠ وما بعدها.
  - (١٧) خالفان، المصدر السابق، ص ٧٥
  - (۱۸) نوار، تاريخ العراق الحديث، ص١٣٥.
- (۱۹) جلیلی جلیل، کورده کانی تیمبراتوریهتی عوسمانی، و: کاوس قه فتان، بغداد، ۱۹۸۷، هامش ص ۲۹۸
  - (٢٠) المصدر السابق، ص٣٤٥.

- (۲۱) زکی، خلاصة ...، ص۲۳۷.
- (٢٢) نقلا عن لبرخ، المصدر السابق، ص٠٥٠
- (٢٣) جليل، الحركة الكردية ...، ص ص ٢٦-٢٧.
  - (٢٤) حفقر، المصدر السابق، ص ص ١١٢–١١٥.
    - (٢٥) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص١٤٤.
    - (٢٦) خالفين، المصدر السابق، ص ص ٨٦-٨٨.
- (٣٧) جلال الطالباني، كردستان والحركة القومية الكردية، بيروت، ١٩٧١، ص ص ٧٧-٧٨.
  - (٢٨) نقلا عن: ليرخ، المصدر السابق، ص٥٥: جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص١٤٤٠.
    - (٢٩) جليل، من تاريخ الإمارات ...، ص ص ١٤٤-١١٥٠
      - (٣٠) نقلاً عن المدر نفسه، ص ص ١٥٠–١٥١.

# ((الخاتمة))

في ضوء المعلومات الواردة في الرسالة ومن خلال دراسة الموضوع يمكن ايراد بعض الاستنتاجات او الملاحظات الختامية وهي:

١- تركت التطورات السياسية والعسكرية، سواء كانت في علاقات الدولة العثمانية الخارجية وخاصة مع إيران أو مع الامارات الكوردية القائمة حينذاك، اثارا واضحة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في كوردستان. ففي الجانب الاجتماعي بدات العديد من العشائر الكوردية تتجه نحو الاستقرار واحيانا تجبر على ذلك أو ترحل من موطنها الاصلي واصببت الكثير من المدن والقرى بالدمار من جراء العمليات العسكرية، بينما نجحت (الى حد ما) الجهود الهادفة الى استغلال التعمدية الدينية والقومية وروح التسامح والتعايش التي كانت تتصبر بها التعددية الدينية والقومية وروح التسامح والتعايش التي كانت تتصبر بها الاقتصادي ورغم توفر المقومات الاساسية لانتاج وفير، الا أن الزراعة والتجارة والحرف تاثرت هي الاخرى بتلك الاوضاع وواجهت معوقات كثيرة تركت أثارا سلببة والحرف تاثرت هي الجانب الثقافي عليها ومن اهمها عدم الاستقرار ونظام الضرائب العثماني. وفي الجانب الثقافي

\_\_\_\_\_\_ Y11 \_\_\_\_\_

حبث كانت المدارس الدينية تتولى مهمة التعليم بسبب اهمال السلطات العثمانية لهذا الجانب، فبالرغم من الاهتمام الكبير الذي ابداه الامراء الكورد والمواطنين بالتعليم والمدارس فان الصراع العثماني الايراني والحملات العسكرية العثمانية والصراعات الداخلية في الامارات الكوردية تركت اثارا سلبية على تلك المدارس واصابها الاهمال بشكل خاص بعد القضاء على الامارات الكوردية، ورغم ذلك فقد برز عدد من العلماء والمفكرين والشعراء.

٣- برز في تلك الفترة دور الفرد أو (البطل) في التاريخ الكوردي حيث برز عدد من القادة لعبوا دورا كبيرا في الاحداث ومن أبرزهم الامير بدرخان بك (أمير بوتان) والذي حاول جمع الكورد في حلف مقدس، والامير محمد باشا (أمير سوران) والذي حاول توحيد مناطق واسعة من كوردستان تحت حكمه بالقوة العسكرية. ولابد من الاشارة إلى الدور البارز للمرأة الكوردية في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والتربوية وحتى العسكرية حيث أشاد بدورها معظم السواح والزوار الذين زاروا كوردستان حينذاك.

٣- ان حالة الضعف والتدهور التي كانت قر بها الدولة العشمانية في النواحي الادارية والمالية وغيرها، تركت اثارا سلبية على كوردستان ايضا باعتبارها جزء منها، الا ان حركة الاصلاح والتنظيمات العثمانية ومارافقتها من لوائح وتشريعات لم تحسين من الاوضاع في كوردستان، بل ان اثارها الايجابية لم تلاحظ في كوردستان خلال الفترة موضوعة البحث، ومن جانب اخر فان اصلاح الجيش العثماني ساعد على اعادة فرض السلطة المركزية على معظم مناطق كوردستان، وبالتالى فان تلك الاصلاحات وصلت الى كوردستان بوجهها السلبي.

4- استطاعت الدولة العشمانية ان تشوج سياستها، والتي بداها السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠ - ١٥٦٦م) بالعسمل على انهاء حكم الامراء الكورد والقضاء على الامارات الكوردية وما يعنيه ذلك من عدم اعترافها باتفاقيتها مع الامراء الكورد، فقد نجحت في القضاء على الامارات الكوردية الواحدة تلو الاخرى (سوران - بادينان - بوتان - هكاري - بابان) بحلول منتصف القرن التاسع عشر

منهية بذلك مرحلة مهمة من تاريخ الكورد.

0 – رغم أن الدولتين العثمانية والايرانية أتخذتا من بنود معاهدة زهاب ١٦٣٩م اساسا لترسيم الحدود بينهما والتأكيد عليها في المعاهدات اللاحقة، فأن الدولتين توصلتا الى عقد معاهدتي أرضروم الاولى سنة ١٨٢٧م والثانية سنة ١٨٤٧م حيث شكلت المعاهدتين مرحلة جديدة في ترسيم الحدود بينهما وبالتالى تكريس تقسيم كوردستان. وتجاوز الصراع بين الدولتين على أرض كوردستان إلى المطالبة بالعشائر الكوردية أيضا. وجاءت معاهدة أرضروم الثانية بجهود ووساطة بريطانيا وروسيا، كما شهدت تلك الفترة سيطرة روسيا على أجزاء من كوردستان كنتيجة لصراعها وحوربها مع الدولة العثمانية.

7- استمرارا للصراع الدولي على كل من الدولتين العثمانية والإبرانية وخاصة من جانب كل من بريطانيا وروسيا، فقد شهدت تلك الفترة تغلغل نفوذ العديد من الدول في كوردستان وخاصة بريطانيا عن طريق الرحالة والمبشرين والدبلوماسيين والعسكرين وغيرهم، بالاضافة الى محاولة الدول الاخرى مثل فرنسا وروسيا وإيطاليا وغيرها ايضا. واهم ما يميز ذلك هو أن تلك الدول استغلت حالة الضعف التي كانت قر بها الدولة العثمانية والامتيازات المنوحة لتلك الدول حيث عملت بل وتنافست فيما بينها لتوسيع نفوذها وتحقيق اهدافها الاخرى والحد من تغلغل الدول المنافسة لها أيضا.

قائمة المصادر والمراجع

#### الوثائق المنشورة

- ٧- درويش باشا، تقرير درويش باشا ،ت: وزارة الخارجية العراقية، مطبعة الحكومة، بعداد .١٩٥٣.
- الدستور (مجموعة التنظيمات العثمانية)، ت: نوفل نعمة الله نوفل، المطبعة الأدبية، بيروت،
   ١٩٠١ (١٨٨٨ ١٨٨٨)، الجلد الأول.
  - ٣- سالنامة ولاية بغداد، ١٣١٢ هـ (١٨٩٤م)
  - ٤- سالنامة ولاية موصل، ١٣٠٨ هـ (١٨٩٠م)
  - ٥- سالنامة ولاية موصل، ١٣١٢ هـ (١٨٩٤م)
  - ٦- سالنامة ولاية موصل، ١٣٣٠ هـ (١٩١٢م)

#### المغطوطات

- بەھدىئى، مەلا مجمودى:-
- ١- طبيا كبوردي، ١٣١٣هـ، صحفوظة في المكتبية المركبزية / جياصفة دهوك تحت الرقم (٩٧/٩/٩/٩٤).
  - المائي، أنور:
- الفردوس المجهول، بحث تاريخي أدبي عن منطقية بادبنان عامة وبرواري بالا خاصة، عمادية -برواري بالا، ١٩٥٢، محفوظة في المكتبة المركزية / جامعة دهوك تحت الرقم (١- ١/٩٧/٩/١٣/١).

#### الرسائل الجامعية

- احمد، كاوه فريق:
- امارة بادينان (۱۷۰۰-۱۸۵۲) دراسة سياسية اجتماعية ثقافية، ماجستير، كلية الأداب، جامعة صلاح الدين، ۱۹۹۸.
  - حسين، سعدي عثمان:
- ٧- كوردستان والإمبراطورية العثمانية. دراسة في تطورها السياسي ( ١٥١٤-١٨٥١م)، ماجستير،
   كلية الأداب، جامعة صلام الدين، ١٩٩٥.
  - الدليمي، صالع خضر محمد:
- الديلوماسيين البريطانيين في العراق ١٩٣١-١٩١٤ دراسة تاريخية، دكتوراه، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، ١٩٩٦.
  - الدليمي، قواز مطر تصيف:
- ٤- تغلقل النفرة البريطاني في العراق (١٨٦٩-١٩٨٤)، ماجستير، كلينة الأداب، جامعة يفداد. ١٩٨٨.
  - السودائي، هشاء سوادي:
  - ٥- المواصلات التجارية في العراق (١٨٣١-١٩٩٤)، ماجستير، كلية التربية، جامعة المرصل،١٩٩٧.
    - الطعمة، باسم خطاب:
  - ١- تغلغل النفوذ البريطاني في العراق (١٧٩٨-١٨٣١)،ماجــتير،كلية الأداب،جامعة بغداد، ١٩٨٥.

- كاظم، سلام حسن:
- ٧- التشير في العراق، ماجستير، كلية الشريعة، جامعة بغداد، ١٩٨٥.
  - محمد على، عبد الله:
- ٨- كردستان في عهد الدولة العشمانية من منتصف القرن التاسع عشر إلى بدء الحرب العالمية الأولى
   (دراسة في التاريخ السياسيي)، دكتواره، كلية الأداب، جامعة صلاح الدين، ١٩٩٨.
  - محمد على، غائم:
- ٩- النظام المالي العثماني في العراق ١٨٣٩-١٩١٤م، ماجستير، كلية الأداب، جامعة المرصل، ١٩٨٩
   مراد، خليل على:
- ١٠ تاريخ العراق الاداري والاقتصادي في العهد العشماني الثاني، ماجستير، كلية الأداب، جامعة بغداد، ١٩٧٥.
  - هروري، صلاح محمد سليم محمود:
- ١١- إمارة بوتان في عهد الأمبر بدرخان (١٨٢١-١٨٤٧م) دراسة تاريخية سياسية، ماجستير، كلية الأداب، جامعة صلاح الدين، ١٩٩٨.
  - الوائلي، عبد ربه سكران إبراهم:
- ١٣- تاريخ الإصارة النابائية الكوردية (١٧٨٤-١٩٥٩م)، ماجستير، كلينة الأداب، جامعة القاهرة، ١٩٧٩م
- ١٦٠ أكراد العراق (١٨٥١-١٩٦٤) دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، دكتوراد،
   كلية الآداب، جامعة القام 3، ١٩٨٧.

#### الموسوعات:

- ١- احمد، إبراهيم خليل، حركة التربية والتعليم، في موسوعة الموصل الحضارية، الموصل، ١٩٩٢، المجلد
   (4).
  - ٣- مراد، خليل على، النظام المالي، في موسوعة الموصل الحضارية، الموصل، ١٩٩٢، المجلد (١)
  - ٣- مراد ، خليل على، تجارة الموصل، في موسوعة الموصل الحضارية، الموصل، ١٩٩٢، المجلد (٤). ٤-

Turkey in the world book encyclopedia Vol .19 iUSA 1990.

#### دوائر المارف:

- أ- دائرة المعارف الاسلامية:
  - سناك M. Streek
- بهتان، دائرة المعارف الإسلامية، ت: احمد الشنتناوي وأخرون، بيروت، ١٩٣٣، المجلد(٤).
  - ۳- مېنورسکي:
- زهاب، دائرة المعارف الإسلامية، ت: احمد الشنتشاوي واخرون، بيروت، ١٩٣٣، المجلد (١١).
  - ۳- هیوار Huart .L .C:

```
دبار بكر، دائرة المعارف الإسلامية، ت: احمد الشنتاوي واخرون، بيروت، ١٩٣٣، المجلد (٩).
```

## الأطالس:

١- معمد أشرف، تاريخ عمومي وعثماني أطلبي، مكتب حريبه مطبعه سي، استنبول، ١٣٢٩.

## USA,1975 . Publisher Benton Hemingway Helen . Atlas Britannica

## الكتب العربية والمترجمة إليها:

- أبو بكر، احمد عثمان:
- ١- أكراد الملي وإبراهيم باشا، مطبعة دار الجاحظ، بغداد، ١٩٧٣.
  - احمد، جمال رشيد:
- ۲- دراسات کوردیة فی بلاد سوبارتر، دار افاق، بغداد، ۱۹۸۱.
  - احمد، كمال مظهر:
- ٣- أضواء على قضابا دولية في الشرق الأوسط، دار الحرية، بغداد، ١٩٧٨.
- ٤- كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، ت: محمد الملا عبد الكريم، بغداد، ١٩٨٤.
  - ٥- دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر، بغداد، ١٩٨٥.
    - احمد، إبراهيم خليل:
- ٦- تطور التعليم الوطني في العراق (١٨٦٩-١٩٣٢)، مطبعة جامعة البصرة، البصرة ،١٩٨٢.
  - احمد، ابراهيم خليل وخليل على مراد:
  - ٧- إيران وتركبا دراسة في التاريخ الحديث والمعاصر، الموصل، ١٩٩٢.
    - احمد، فبروز:
  - ٨- صنع تركب الحديثة، ت: سلمان داود الواسطى وحمدي حميد الدوري. بغداد، ٢٠٠٠.
    - احبد، محبد زکی حسین
    - ٩- إسهام علماء كوردستان العراق في الثقافة الإسلامية، اربيل، ١٩٩٩.
      - اداموف، الكسندر:
    - ١٠- ولاية البصرة في ماضبها وحاضرها، ت: هاشم صالع التكريتي، البصرة، ١٩٨٩.
      - أدموندز، سي، جي:
      - ١١- كرد وترك وعرب، ت: جرجيس فتح الله، مطبعة التايس، بغداد، ١٩٧١.
        - إحماعيل، زيبر بلال:
        - ١٣- اربيل في أدوارها التاريخية، النجف، ١٩٧٠.
        - ١٣ علماً ، ومدارس في اربيل. مطبعة الزهرا ، الحديثة ، الموصل، ١٩٨٤.
          - ١٤- تاريخ اربيل، اربيل، ١٩٩٨.
            - اسود ، فلاح شاكر:
          - ١٥- الحدود الشرقية للوطن العربي والأطماع الفارسية، بغداد، ١٩٨٢.

- الاحمد، سامي سعيد:
- ١٦- البزيدية أحوالهم ومعتقداتهم، بغداد، ١٩٧١، ج١.
  - أمير، محمد خليان
  - ١٧- علاقة الأكراد بمذابع الأرمن، درم، درت.
    - أنيس، محمد:
- ١٨- الدولة العثمانية والشرق العربي (١٥١٤-١٩١٤م)، دار الجيل، القاهرة، د.ت.
  - أولسن، رويرت دبليو:
- ١٩- حصار الموصل والعلاقات العشمانية القارسية (١٧١٨-١٧٤٣)، ت: عبد الرحمن الحاج أمين يك الجليل، الرياض، ١٩٨٣.
  - أوليفيه، ج. م:
- . ٢- أرحلة أولينقأينه إلى العراق (١٧٩٤-١٧٩٦). ت: يوسف حيى، مطبعة المجتم العلني العراقي، - تقداد: ١٩٨٨.
  - أبيت، جوردن:
  - ٣١- الجغرافية توجه التاريخ، ت: جمال الدين الديناصوري، القاهرة، ١٩٩٣.
    - أبغلتن الابن، وليم:
  - ٢٢- جمهورية مهاباد جمهورية ١٩٤٦ الكردية، ت: جرجيس فتح الله، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٢.
    - باباز، حمال:
    - ٣٣- اصول المدن والمواقع العراقية، مطبعة المجمع العلمي الكردي، بغداد، ١٩٧٦، جـ١.
      - ٣٤- بابان في التاريخ ومشاهير البابانيين، د.م، ١٩٩٣.
        - باتریك، ماری ملز:
      - ٢٥- سلاطين بني عشمان الخمسة، ت: حنا غصن واخرون، بغداد، ١٩٣٢.
        - بار متى، ك. ماتفييف:
        - ٣٦- تاريخ الأثوريين، ت: اسامة نعمان، د.م، ١٩٦٩.
          - البحراوي، محمد عبد اللطيف:
- ٣٠ حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩م)، مطابع المختار الإسلامي، القاهرة، ١٩٧٨.
  - بدر الدين، صلاح:
  - ٢٨- الأكراد شعبا وقضية. دار الكاتب، بيروت. ١٩٨٧.
    - بدرخان، جلادت:
  - ٢٩- حول المسالة الكوردية. قانون إبعاد وتشتيت الأكراد، ث: دلاورزنكي، بيروت، ١٩٩٠.
    - بدرخان، صالح:
    - ٣٠- مذكراتي، ت: روشن بدرخان، دمشق، ١٩٩١.
      - · البدليسي، شرفخان:
    - ٣١- الشرفنامه، ت: ملا جميل بندي روزيبائي، مطبعة النجاح، بغداد، ١٩٥٣.

```
- برانت، جیس:
```

- ٣٢- رحلة المستر جيمس برانت إلى المنطقة الكردية عام ١٨٣٨م، ت:حسين الجاف، بغداد، ١٩٨٩.
  - بروكلمان، كارل:
  - ٣٣- تاريخ الشعوب الإسلامية، ت: نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي، بيروت، ١٩٦١، ط٤.
    - برونسن، مارتن فان.
- ٣٤- المجتمع الكوردي. العرق القومية مشاكل اللجوء، ت:صدقي عزائدين البيرموس، مطبعة كلية الشريعة، دهوك، ١٩٩٨.
  - البزاز، عبد الرحين:
  - ٣٥- العراق من الاحتلال حتى الاستقلال، بغداد، ١٩٦٧.
    - البستاني، سليمان:
  - ٣٦- عبرة وذكري، النولة العثمانية قبل الدستور وبعده، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٨.
  - البصري، عثمان بن سند الوائلي: -
- ٣٧ مطالع السعود تاريخ العراق من سنة ١٧٧٤-١٨٣٦م، تحقيق عماد عبد السلام رؤوف وسهيلة
   عبد المجيد القيسي، مطبعة دار الحكمة، الموصل، ١٩٩١.
  - بصری، میر:
  - ۳۸- اعلام الكورد ، لندن ، ۱۹۹۱ .
  - البغدادي، عبد الله بن فتح الله:
  - ٣٩- تاريخ الغياثي دراسة وتحقيق طارق المحمداني، بغداد، ١٩٧٥.
    - البغدادي، الشيء:
  - ٤٠- رحلة المنشي، البغدادي في ١٨٣٧،ت: عباس العزاوي،شركة التجارة والطباعة،بغداد، ١٩٤٨
    - يكتفهام، حيمس: ٤١- رحلتي إلى العراق سنة ١٨٨٦، ت: سليم طه التكريتي، بغداد، ١٩٩٧، ج.١.
      - بول توما:
      - ٤٢- لمحة عن الأكراد، ت: محمد شريف عثمان، النجف، ١٩٧٣.
        - ٤٣ مع الأكراد، ت: أواز زنكنه، بغداد، ١٩٧٣.
          - بولاديان، أرشاك:
- 46- الأكراد في المسادر العربية، ت: خشادور قصياريان وعبد الرحيم أبازيد، معهد الاستشراق. يريقان: ١٩٨٧.
  - بولارديان، ريدر:
- 20- بربطانيا والشرق الاوسط من أقدم العصور حتى ١٩٥٧، ت: حسن أحمد السلمان، بغداد ١٩٨٧.
  - ئى رئش:
  - ٤٩- بارزان وحركة الوعى القرمي الكردي (١٨٢٦-١٩٩٤)، ١.م، ١٩٨٠.
    - بیشکجی، اسماعیل:
    - ٤٧- كردستان مستعمرة دولية، ت: زهير عبد الملك، ستوكهولم، ١٩٩٨.

- ٨٤- النظام في الأناضول الشرقية (الاسس الاجتماعية الاقتصادية والبنى القومية)، ت: شكور مصطفى، مطبعة وزارة التربية، اربيل، ٢٠٠٠.
  - بېگە يك، مامور يك:
- ٤٩ مذكرات مأمون بيك بن بيكه يك، ت: محمد جميل الروزيياتي وشكور مصطفي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد ١٩٩٠.
  - تافرېنه، حان باتېست:
- ٥٠- العراق في القرن السابع عشر، ت: بشير قرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة المعارف, يغداد،
  - توربانتز، هاکوب، ق:
  - ٥١- نقط ودماء، ت: عبد الغنى الخطيب، بيروت، ١٩٩٢.
    - الحاوشلي، هادي رشيد:
  - ٥٢ القرمية الكرردية وتراثها التاريخي، مطبعة الارشاد، بغداد، ١٩٦٧.
    - ٥٣- الحباة الاجتماعية في كردستان، مطَّبعة الجاحظ، بغداد، ١٩٧٠.
      - ٥٤- تراث اربيل التاريخي، اربيل، ١٩٨٥.
  - ٥٥- المظاهر الاقتصادية في تراث منطقة كردستان، مطبعة الجاحظ، بغداد، ١٩٨٧.
    - جب، هاملتون وهارولد بوين:
    - ٥٦ المجتمع الإسلامي والغرب، ت: عبد المجبد القيسي، دمشق، ١٩٩٧، ج١.
      - الجزيري، على:
      - ۵۷ الادب الشفاهي الكردي، اربيل، ۲۰۰۰.
        - جعقر، مجيد:
- ٥٨ كردستان تركبا دراسة اقتصادية اجتماعية سياسية في محت التخلف الاستعماري، بيروت،
   ١٩٨٩.
  - جليل، جائي:
  - ٥١- بطولة الكرد في ملحمة قلعة دمدم، ت: شكور مصطفى، بغداد، ١٩٨٣.
    - حليل، جليلي:
- ١٠- من تاريخ الامارات في الامبراطورية العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ت: محمد عبدر النجاري، دمشق، ١٩٨٧.
  - جليل، جليلي، واخرون:
  - ٦١- الحركة الكردية في العصر الحديث، ت. عبدي حاجي، بيروت، ١٩٩٢.
    - جمعية علما ، كردستان:
    - ٦٢- علماء أكراد، الرياض، ١٤١٢هـ.
      - الجميل، سيار كوكب:
- حصار الرصل والصراع الاقليمي واندحار نادر شاه صفحة لامعة في تكوين العراق الحديث.
   المصل ١٩٩٠.

```
٦٤- تكوين العرب الحديث ١٥١٦-١٩١٦، دار الكتب، الموصل، ١٩٩١.
```

- حوارو ، أبشو مالك خليل:

٦٥- الأشوربون في التاريخ، ت: سليم واكيم، مطبعة عيتاني، بيروت، ١٩٦٢.

- الجراهري، عماد احمد·

٦٦- تاريخ مشكلة الأراضي في العراق ١٩١٤-١٩٣٢، دار الحرية، بغداد، ١٩٧٨.

٦٧- صراع القري السياسية في المشرق العربي من الفزو المفولي حتى الحكم العشماني، مطابع التعليم

العالي، الموصل، ١٩٩٠.

– حبيب، مهدي حواد : ٦٨- الصراع العشماني – القارسي وأثره في العراق أواخر القرن التاسع عشر في: نزار عبد اللطيف

الحديثي وأخرون، الحدود الشرقية للوطن العربي، بغداد، ١٩٨١.

– الحديثي، نزار عبد اللطيف: ٦٩– الحدود الشرقية للوطن العربي، دار الحرية، بغداد، . ١٩٨١.

- الحسني، عبد الرزاق:

- الحسني، عبد الرزاق:

٧٠- البزیدیون في حاضرهم وماضیهم، مطبعة العرفان، صیدا، ۱۹۵۳.
 حسین، عبد الرزاق عباس:

٧١- جغرافية المدن، بغداد، ١٩٦٩.

٢١- جغرافية المدن، بعداد، ١٠٦

- الحصري، ساطع: ٧٢- البلاد العربية والدولة العثماسة، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٠.

> -- حمدی، ولید:

صحي. وبيد. ٧٢- الكورد وكوردستان في الوثائق البريطانية، لندن، ١٩٩٢.

- حبدر، كاظم:

٧٤- الأكراد من هم والي أبن، بيروت، ١٩٥٩.

- خالدي، مصطفى وعمر فروح: -

٧٥- التبشير والاستعمار في البلاد العربية، بيروت، ١٩٨٦.

- خالفان، ن. أ:

٧٦- الصراع علي كوردستان (المسالة الكوردية في العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر)، ت:

احمد عثمان ابویکر. مطبعة الشعب، بغداد. ۱۹۹۹ - الخال، محمد:

٧٧- البيترشي، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٥٨.

٧٨- الشيخ معروف النودهي البرزنجي، بغداد، د.ت.

- خصياك، شاكر:

٧٩- الكورد والمسالة الكوردية، مطبعة الرابطة، بغداد، ١٩٥٨.

٨٠- الأكراد، دراسة حغرافية التوغرافية، مطبعة شفيق، بغداد، ١٩٧٢.

٨١- العراق الشمالي، بغداد، ١٩٧٢.

```
- الخطاب، رجاء حسين:
```

٨٢- العلاقات العراقية - الفارسية ١٨٤٧-١٩٨١، دار الحرية، بغداد، ١٩٨١.

- خسي، بيوار:

۸۳~ بخیرة وان، هولندا، ۱۹۹۸.

دائرة الحاكم المدنى (بغداد - ١٩١٩):

٨٤- العشائر الكوردية، ت: فؤاد حمه خورشيد، مطبعة الجوادث، بغداد ١٩٧٩.

- دانتسبغ، ب. م:

٨٥- الرجالة الروس في الشرق الأوسط، ت: معروف خزنه دار، بغداد، ١٩٨١.

- الدرطة، محمود:

٨٦- القضية الكوردية والقومية العربية، بيروت، ١٩٦٣، ط٢.

- الدسوقي، محمد كمال:

٨٧- الدولة العثمانية والمسالة الشرقية، دار الثقافة، القاهرة، ١٩٧٦.

- الدملوجي، صديق:

٨٨- اليزيدية، الموصل، ١٩٤٩.

- الدرسكي، تحسين إبراهيم:

٨٩- المدخل لدراسة الادب الكوردي المدون باللهجة الشمالية، د.م، ١٩٩٣، ج.٢.

- ډيرکي، ازاد:

. ٩- المن الكوردية، بيروت، ١٩٩٨.

- رامين لوسيان:

٩١- الكورد والحق. ت: عبد الاحد نباتي، مطبعة الثقافة، اربيل، ١٩٩٨.

- راوولف، ليونهارت:

٩٢- رحلة المشرق إلى العراق وسوربا وفلسطين سنة ١٥٧٣، ت: سليم طه التكريتي، دار الحرية، بفداد،

۱۹۷۸. - الراوی، جابر ایراهیم:

٩٣- الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية - الإيرانية. دراسة قانونية وثائقية، بغداد، ١٩٧٥.

- رؤرف، عماد عبد السلاء:

٩٤- الموصل في العهد العثماني (١٧٣٦-١٨٣٤م)، النجف الأشرف، ١٩٧٥.

٩٠- التاريخ والمؤرخون العراقبون في العصر الحديث، النار العربية، بغداد، ١٩٨٣.

٩٦- تطور مشكلة الحدود في : الصراع العراقي-القارسي، بغداد، ١٩٨٣.

٩٧- الأسرَّ الحاكمة ورجَّال الأدارة والقضاء في العراق في القرون المناخرة ١٢٥٨-١٩٩٨. دار الحكسة. معداد، ١٩٩٢.

- ريج، كلوديوس جيمس:

٩٨- رحلة ريج إلى العراق سنة ١٨٢٠، ت: بهاء الدين توري، بغداد، ١٩٥١.

- زكى، محمد أمين-

- ٩٩- خلاصة تاريخ الكورد وكوردستان، ت: محمد على عوني، مطبعة السعادة، القاهرة. ١٩٣٩.
- ١٠٠ مشاهير الكرد وكردستان في الدور الإسلامي، ت: كرغته، مطبعة التفييض الأهلية، بغداد،
   ١٩٤٥.
  - ١٠١- تاريخ الدول والإمارات الكردية في العهد الإسلامي، ت: محمد على عوني، القاهرة، ١٩٤٥.
    - ١٠٢ تاريخ السليمانية وأنحائها، ت: الملا جميل الملا احمد الروزيياني، بغداد، ١٩٥١. - زيارة، خالد:
- ١٠٣ اكتشاف التقدم الأوروبي (دراسة في المؤثرات الأوروبية على العشمانيين في القرن الشامن عشر).
   دار الطلبعة، بيروت، ١٩٨١.
  - الزياري، محمد شفيق،
  - ١٠٤- الاحوال الدرية والاخبار المسكية في السلسلة الزيبارية، الموصل، ١٩٣٥.
    - ساكو، فؤاد:
  - ١٠٥- الاسس القانونية لحق الشعب الكوردي في تقرير المصير، مشيفن، ١٩٨٧.
    - سروشتى، ياسين خالد:
- ١٠٦ صفحات من تاريخ أثوربي كوردستان ابان الحرب العالمية الأولى، مطبعة خه بات، دهوك،
   ١٩٩٩
  - سعد الله، صلاح الدين محمد:
  - ١٠٧- كردستان والحركة الوطنية الكردية، مطبعة الاهالي، بغداد، ١٩٥٩.
    - سنر ، عبد الرؤوف:
- ١٠٨ النزعات الكبانية الإسلامية في الدولة العشمانية (١٨٧٧-١٨٨٨) بلاد الشام الحجاز كردستان البانيا ، بيروت، ١٩٩٨
  - سوسة، احمد:
  - ١٠٩ ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، مطبعة اسعد، بغداد، ١٩٧٨.
    - سوڻ، أي، بي:
  - ١١٠- رحلة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين وكردستان، ت: قؤاد جميل، بغداد، ١٩٧١، جـ١.
    - شابري، أني ولورانت شابري:
- ١٩١٩ سباسة واقليات في الشرق الأوسط (الأسباب المؤدية إلى الانفجار)، ت: ذوقان قرقوط، القاهرة.
   ١٩٩١.
  - شامیلوف، أ:
  - ۱۹۲۶ حول مسالة الإقطاع بين الكرد ، ت: كمال مظهر احمد ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، ۱۹۸۲ - شريف ، عبد الستار طاهر :
    - ١٩٨١ المجتمع الكوردي، مطبعة دار العراق، يقداد، ١٩٨١.
      - شعزینی، عزیز:
    - ١٩٤٠ الحركة التحرربة للشعب الكوردي، كردستان، ١٩٨٦.
      - شيركوه، بله ج

- ١١٥- القضية الكردية، القاهرة، ١٩٣٠
  - الصائغ، سليمان:
- ١١٦- تاريخ الموصل، د.م، ١٩٢٣، ط١.
  - الصمانجي، عزيز قادر:
- ١١٧- التاريخ السياسي لتركمان العراق، ببروت، ١٩٩٩.
  - الصوقي، احيد على: -
- ١١٨- الماليك في العراق، مطبعة الاتحاد الجديدة، الموصل، ١٩٥٢.
  - الضابط، شاكر صابر:
- ١١٩- العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وإيران، بغداد، ١٩٦٦.
  - الطالباني، جلال:
  - ١٢٠ كردستان والحركة القومية الكردية، بيروت، ١٩٧١.
    - العابد، صالع محمد:
- ١٣١ موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي ١٧٩٨ ١٨١٠ ، مطبعة العاني ،بغداد ،
  - العباسي، محفوظ:
  - ١٣١- إمارة بهدينان العباسية، المرصل، ١٩٦٩.
    - عبد الرضاء ماجد:
  - ١٣٣- المسالة الكوردية في العراق إلى ١٩٦١، دار الجاحظ، بغداد، ١٩٧٠.
    - عبد الكريم، باسين:
- ١٢٤ اتفاقيات الحدود الشرقية إلى نهاية القرن الشاسم في: نزار عبد اللطيف الحديثي واخرون، الحدود الشرقية للوطن العربي، بغداد، ١٩٨١.
  - عبد الوحيد، المقدم شيخ:
- ١٣٥- الأكراد وبلادهم تاريخ الشعب الكوردي منذ اقدم العصور إلى الوقت الحاضر، ت: عبد السميع ا سراج الدين، لاهور، د.ت.
  - - عز الدين، يوسف:
  - ١٢٦- دارد باشا ونهاية الماليك في العراق، مطبعة الشعب، بقداد، ١٩٧٦.
    - العزاري، عباس:
  - ١٢٧- تاريخ العراق بين احتلالين، بغداد، ١٩٥٣ ،الأجزاء (٣-٤-٥-١-٧).
  - ١٢٨– تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية (١٩١٧-١٩١٧) بغداد، ١٩٥٨.
    - ١٢٩- العمادية في مختلف العصور، هم ولير، ١٩٩٨.
      - العلبة، محمد حسن:
  - ١٣٠- أواسط أسيا الإسلامية بين الانقضاض الروسي والحذر البريطاني، الدوحة، ١٩٨٦،
    - عمر، عمر عبد العزيز:
    - ١٣١- دراسات في تاريخ العرب الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٨.

- العمري، ياسين بن خبر الله:
- ١٣٢- غرائب الأثر في حوادث ربع القرن الثالث عشر، الموصل، ١٩٤٠.
- ١٣٢- زيدة الآثار الجلية في الحرادث الأرضية، النجف الآشرف، ١٩٧٤.
  - غريب، ادمون:
  - ١٣٤- الحركة القومية الكردية ١٩٥٨-١٩٧١، بيروت، ١٩٧٣.
    - غندور، محمد يوسف
- ١٣٥- تاريخ جزيرة ابن عمر منذ تأسيسها حتى الفتح العثماني (٨٥٥-١٥١٥م)، دار الفكر اللبناني،
   بيروت، ١٩٩٠.
  - فائق بك، سليمان:
- ١٣٦ تاريخ الماليك (الكوله مند) في بغداد ، ت: محمد تُجِيب أرمنـازي، مطبعـة المعارف، بغداد ، ١٩٦٨ -
  - قريد بك، محمد:
  - ١٣٧- تاريخ الدولة العلية العثمانية، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٧.
    - فریزر ، جیمس بیلی:
  - ١٣٨ رحلة فريزر إلى بغداد ١٨٣٤ ، ت: جعفر الخياط، بغداد ، ١٩٦٤ .
    - فوصيبل، ببيردي:
  - ١٣٩- الحياة في العراق منذ قرن ١٨١٤-١٩١٤، ت: اكرم فاضل، بغداد، ١٩٦٨.
    - قاسملو، عبد الرحمن:
    - ١٤٠- كردستان والأكراد، بيروت، ١٩٧٠.
      - کانون، زیا:
    - ١٤١ الحلقة المفقودة في تاريخ الاثوريين، د.م، ١٩٩٧.
      - الكركركلي، الشبخ رسول:
  - ١٤٢ دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء، ت: موسي كاظم نورس، بيروت، د.ت.
    - الكزني، محمد احمد مصطفي:
    - ١٤٣- الشيخ نور الدين البريفكاني حياته أثاره شعره، القاهرة، ١٩٨٣.
      - كلو، أندري:
      - ١٤٤ سليمان القانوني، ت: محمد الرزقي، تونس، ١٩٩١.
        - كوبى، نورا.
    - ١٤٥- الطريق إلى تبتري، ت: سلسل محمد العاني، دار المامون، بغداد، ١٩٩٨.
      - كرجي، خالد خالد:
    - ١٤٦- السباسة السوفيتية تجاه القضية الكردية في الميزان، ستوكهولم، ١٩٩٠.
      - الكوراني، على سيدو:
      - ١٤٧ من عمان إلى العمادية، القاهرة، ١٩٣٩.

- كونى ره ش، سلمان عشمان:
- ١٤٨- الأمير جلادت بدرخان (حياته فكره)، تقديم الاميرة روشن بدرخان. دمشق، ١٩٩٢.
  - لازاريف، م.س:
  - ١٤٩~ الكرد وكردستان . عوامل تشكيل القضية، د.م، د.ت.
    - لاقي، صبرية احدد:
  - ١٥٠- الأكراد في تركبا . دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية، بغداد، ١٩٨٥.
    - لانزا، دومنيكو:
    - ١٥١- الموصل في القرن الثامن عشر، ت: روفائيل بيداويد، الموصل، ١٩٥٣.
      - لايارد، هنري:
      - ١٩٩٤ البحث عن تيتوي، ت: ميخاليل عبد الله، د.م، ١٩٩٤.
        - ليب، حين:
      - ١٥٣- تاريخ المسالة الشرقية، مطبعة الهلال، القاهرة، ١٩٣١.
        - ابنة دعم شعب افغانستان (بلجيكا:
      - ١٥٤- أفغانستان بلاد الاسلام، مطبعة أدفاء بيروت، ١٩٨١.
        - لطني:
      - ١٥٥- الأمير بدرخان. ت: على سيدو الكوراني، دمشق، ١٩٩٢.
        - لنشوفسكي، جورج:
    - ١٥٦- الشرق الأوسط في الشؤون العالمية، ت: جعفر الخياط، بغداد، ١٩٦٤.
      - لوتسكى، قلاديير بوربسوفيش:
  - ١٥٧- تاريخ الأقطار العربية الحديث. ت: عقيقة البستاني، در الفارابي، بيروت، ١٩٨٠.
    - لونكرىك، ئىيفن ھىسلى:
    - ١٥٨- أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ،ت:جعفر الخياط، بغداد، ١٩٨٥. ط٦.
      - ليرخ، ب:
- ٩٥٩- دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالدين الشماليين. ت: عبدي حاجي. دمشق، ١٩٩٤.
  - المائي، أنور:
  - ١٦٠-الأكراد في بهدينان. مطبعة خه بات، دهوك، ١٩٩٩، ط٦.
    - ماكدوول، ديفيد:
  - ١٩١٠ الكورد أمة محرومة، ت: د. رزكار ومحمود يوسف. د.م، ١٩٩٥.
    - مالك، يوسف:
  - ١٩٩٥ الخيانة البريطانية للاشوربين، ت: بونان ايليا يونان، دار سركون، د.م، ١٩٩٥
    - مالمسانز :
- ٣٩٣- بدرخانيو حزيرة بوتان ومعاضر اجتماعات الجمعية العائلية البدرخانية، ت: شكور مصطفي، مطبعة وزارة الثقافة، إرسار ١٩٩٨.

```
- ماليبارد:
```

١٦٤- نواعير الفرات أو بين العرب والأكراد ، ت: حسين كية ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، ١٩٥٧ -

- محب الله، ن:

١٦٥- موقع الأكراد وكردستان تاريخيا وجفرافيا وحضاريا، د.م، ١٩٩١.

– محمود ، إبراهيم:

١٩٦٦ - صورة الأكراد عربيا بعد حرب الخليج، د. م، ١٩٩٢.

- مرده بك، خليل:

١٦٧ - أعيان القرن الثالث عشر، ببروت، ١٩٧٧، ط٦.

- المرجة، موفق نبي:

. ١٦٨ - صبحرة الرجلّ المريض أو السلطان عبيد الحسيد الثنائي والخلاقية الإسلاميية، مطابع الكويت. الكريت، ١٩٨٤.

- مزوري، عبد الرحمن:

١٦٩- افتراءات لايارد، برلين، ٢٠٠٠.

مصطفى، أحيد عبد الرحيم:

١٧٠- في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، بيروت، ١٩٨٢.

- المكرباني، حسين حزني:

١٧١ - موجّز تاريخ أمراً، سوران، ت: محمد الملاعبد الكريم، مطبعة سلمان الاعظمي، بغداد، د.ت.

- الملاء جواده

١٧٢- كردستان وطن وشعب بدون دولة، مطبعة كردولوجيا، لندن، ١٩٨٥.

- الموصلي، منذر:

۱۷۳ - عرب وأكراد ، دار الفصون، بيروت، ۱۹۹۵ ، ط۳.

- میتورسکی، ف.ف:

١٧٤- الأكراد ملاحظات وانطباعات. ت: معروف خزته دار، مطبعة النجرم، بغداد، ١٩٦٨.

- نيز، جمال:

۱۷۵ - الأمير الكردي - مير محمد الرواندوزي الملقب بـ(ميري كوره)، ت: شمس الدين سلا حشوري، د.د. ۱۹۹۷.

- الجار، مصطفى عيد القادر:

١٧٦- التاريخ السياسي لمشكّلة الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب، مطبعة المواني العراقية، البسرة، ١٨٩٤.

١٧٧- دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي (١٨٤٧-١٩٨٠)، د.م. ١٩٨١.

٬۷۷۸ معاهدة أرضروم الثانية وتسويات ما قبل الحرب العالميَّة الأولى (۱۸۵۷-۱۹۹۶) في: الصراع العراقي - الفارسي، بغداد، ۱۹۸۳.

– نظمی زادد، مرتضی آفندی<sup>.</sup>

```
١٧٩- كلشن خَلَفًا، ت: موسى كاظم نورس، النجف، ١٩٧١.
```

– التعيمي، احمد توري:

- ١٨ - الحياة السياسية في الدولة العثمانية، دار الحربة، بقداد، ١٩٩٠.

- نوار ، عبد العزيز سليمان:

١٨١- المصالح البريطانية في انهار العراق ١٦٠٠–١٩١٤، المطبعة الفنية، القاهرة، ١٩٦٨.

۱۸۲- داود باشا والى بفداد، القاهرة، ۱۹۹۸.

۱۸۳ - تاريخ العراق الحديث، القاهرة، ۱۹۹۸.

١٨٤- العلاقات العراقية - الايرانية، القاهرة، ١٩٧٤.

- تورس، علاء:

١٨٥ - حكم الماليك في العراق (١٧٥٠ -١٨٣١)، يغداد، ١٩٧٥.

١٨٦- العراق في العيد العثماني - دراسة في العلاقات السياسية ١٧٠٠-١٨٠٠، دار الحرية، بغداد، ١٩٧٨.

١٨٧- الصراع العثماني - الفارسي وأثره في العراق أواخر القرن الثامن عشر، في: نزار عبد اللطيف. الحديثي واخرون، الحدود الشرقية للوطن العربي، بغناد، ١٩٨٨.

١٨٨ - السياسة السوقية الإيرانية تجاه العراق في العصر الحديث، في: الصراع العراقي – الفارسي، بغداد، ١٩٨٣.

- ئېكىتىن، باسىل:

١٨٩- الأكراد، بيروت، ١٩٦٧.

- نيبور، كارستن:

١٩٠- رحلة نبيور إلى العراق في القرن الثامن عشر، ت: محمود حمين الأمين، بغداد، ١٩٦٥.

- هرشلاغ، ز . ي:

١٩١- مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط، ت: مصطفى الحسبني، ببروت. ١٩٧٣.

- هستيد، كوردن:

١٩٢- الأسس الطبيعية لجغرافية العراق، ت: جاسم معمد الخلف، يغداد، ١٩٤٨.

حوراماني، عمر عبد العزيز؛

١٩٢٠ - القضية الكوردية والمؤامرات الدولية، د . م، ١٩٩٣.

- هومي، جرحيس جبرائيل:

١٩٤ - القرميات العراقية ماضيها وحاضرها، بقداد، ١٩٥٩.

- الوافدي، أبو عبد الله بن عمر:

١٩٥~ فترح الشام، بيروت، د . ت، جـ٧.

- الوردى. على:

١٩٦- لمحات أجتماعية من تاريخ العراق الحديث، بقداد، ١٩٧١، ج١ و ج٢.

- وزارة الثقافة والإعلام العراقية / دائرة العلاقات الخارجية:

```
۱۹۷ - لماذا ألغيت اتفاقية الجزائر بين العراق وإبران، بغداد، ۱۹۸۰.
- وزارة الخارجية العراقية:
۱۹۸۸ - النزاع العراقي - الإيراني (ملف وثاقي)، بغداد، ۱۹۸۱.
- ولستيد، حيصن رفوند:
```

١٩٩٩ - رحلتي إلى بغداد في عهد الوالي داود باشا، ت: سليم طه التكريتي، بغداد، ١٩٨٤.

- اليافي، نعيم وخليل الموسى:

٢٠٠ تَضال العرب والأمن صَّد الاستعمار العثماني، اللاذقية، ١٩٩٠.

## الكتب الكوردية والمترجمة اليها:

- ئامىدى، صادق بها ، الدين:

۱- پەرترىي ھەكارى، دار الحريد، بەغدا، ۱۹۷۸.

۲- هرزانقانیت کررد، بهغدا، ۱۹۸۰.

- امين، صالح محمد:

۳- کورد وعدجهم میژووی سیاسی کوردهکانی نیران، د . م، ۱۹۹۲.

- ئەمىن، نەوشىروان مصطفى:

۱۹۹۸ مبرایه تی بایان له نیوان بهرداشی روم وعهجهم دا، سلیمانی، ۱۹۹۸.

- بايەزىدى، مەلا محمود:

۵- داب وندریتی کوردهکان، و: شکریه رسول، بهغدا، ۱۹۸۲.

- برونسن، مارتن قان:

٦- ئاغا وشيخ ودەولەت، و: كردو، سليمانى، ١٩٩٩.

- بنائي، محيد حين:

۷- باریت کوردی، همولیر، ۱۹۸۷.

- تالمباني، شيخ رمزا:

٨- ديواني شيخ روزا تالعباني، سليماني، ١٩٩٩.

- الجباري، عبد الجبار محمد:

۹- ئافرەتەناردارەكانى كورد، د . م، ۱۹۶۹.

- جەلەبى، ئەركيا:

۱۰ کرد له میتروی درارسیکانیدا (سیاحهتنامهی تعولیا جملهبی)، و: سعید ناکام، چاپخانهی گوری زانباری کرردی، بهضدا، ۱۹۷۹،

- جليل، جليلي:

۱۱- کرردهکانی نیمبراتوریه تی عرسمانی، و: کاوس قهفتان، بهغدا، ۱۹۸۷

- حال، محمدي:

۱۲ - مفتی زدهاوی، چاپخاندی مدعارف، بدغدا، د . ت.

- خەزئەدار، مار<del>ف:</del>

```
۱۳ - دیرانی نالی وفدرهمنگی نالی، دار الحرید، بهغدا، ۱۹۷۷.
- خواجد، احمد:
۱۵ - چیم دی، سلیمانی، ۱۹۷۰، ج۳.
- دمشته کی، عومدر شیخدلا:
```

۱۵- داستان وگورانی له فولکوری کوردیدا، همولیر، ۱۹۹۸.

- سافرستمان، نارشا**ک**:

۱۹- میژووی کررد وکوردستان، سلیمانی، ۱۹۹۰

- سجادي، علائهدين:

۱۷ - درو جامه کمی نالی وسالم، چایخانمی مدعاریف، بدغدا، ۱۹۷۳.

۱۸ - میژووی راپدرینی کورد، سهقز، ۱۹۹۳.

– صفی زاده، صدیق بوردکمیی:

۱۹ - میژووی ویزهی کوردی، تبریز، ۱۳۷۰.

- على، ئاراء:

۲۰ بدیرندی له نبتوان کوره و روسیا (کورهستانی قهفقاز یا سوفیشی)، چاپخانه ی لیره، سلیمانی،
 ۱۹۹۹

- غەقىر، غەيدوللا:

۲۱ - جرگرافیای کوردستان، چایخانهی وهزارهتی پهروهرده، همولیر، ۲۰۰۰.

- فخرى، ئىسرىن:

۲۲- ياري له كوردواريدا، بهقدا، ۱۹۹۳.

- قەنتان، تونىق:

٣٣- ميزووي حوكمداراني بابان لمقهلاجوالان، بدغدا، ١٩٩٩.

- تەفتان، صالح:

۳۱- میژوری نه نموهی کورد، به غدا، ۱۹۹۸.

٣٥- ميزوري گەلى كورد لەكونەود تائەمرو ،چاپخانەي سلسان الاعظمى، يەغدا، ١٩٩٩.

- قەفتان، كارس:

٢٦- چەند ئيكولېنه وەيەك لە مېژووي بابان - سوران - بوتان. چاپخانەي الحوادپ. بەغدا. ١٩٨٥

- کوجیرا، کریس

۳۷- میزووی کورد لمسه دامی ۲۰-۱۹ دا. و: محمد ریانی، تاران، ۱۳۹۹.

- كوردستاني، ايه الله مردوخي:

۲۸ - سەرەتابك لە مىزۋورى مىللەتى كورد، و: محمد توقىق وەردى، بەغدا، ١٩٥٧.

- كوردستاني، مەستورەي:

۲۹ - میژووی نهردهلان، و؛ حسن جاف وشکور مصطفی، پهغدا، ۱۹۸۹.

– لازاریف، م . س:

۳۰- کیشمی کورد (۱۸۹۹-۱۹۱۷)، و: کاوس قمفتان، بهغدا، ۱۹۸۹.

- محمد، بلند:
- ٣١- زبير هاتئين مملا قاسمي كوجدر، دهوك، ١٩٩٨.
  - موکریانی، حسین حزنی:
- ۳۲- متژووی کوردو نادر شاه له خاکی ثیران، رواندز، ۱۹۳۱.
  - نے، حال:
- ۳۳- بیری نەتەرەيى كوردى ئەببىرى قەومىيەتى روز ھەلات ونەببرى ئاسپوناليزمى روزئاوايە، ستوكھولم،

#### الكتب التركية:

- راسم، احمد:
- ١- رسملي وخريطه لي عشمانلي تاريخي، جلد لرابع، قسطنطينية، ١٣٢٠-١٣٢٨.
  - شرف، عبد الرحمن؛
  - ٣- فذلكة تاريخ دولت عثمانيه، قره بت مطبعه سي، ١٣٢٨-١٣٢٩.
    - لطفی، احبد:
    - ٣- تاريخ لطفي، استنبول، ١٢٩٧، ج٨.
      - ياملكي، عبد العزيز:
    - ۵- کوردستان کورد أختلاللری، جلد اول، تهران، ۱۹٤٦.
      - \_

Yasin Abdulla :Butu Yonleriyle Cizre Istanbul,1983.

#### الكتب الفارسية:

- باباني، عبد القادر بن رستم:
- ۱- تاریخ وجفرافیای کوردستان مهوسوم به: سیر الاکراد، چاپخانهی ارزنک، تهران، ۱۳۹۹.
  - فريدني، آزر ميدخت مشايخ:
- ۲- مسائل مرزی إیران وعراق وتاثیران آن در مناسبات دوکشور، چاپخانمی سبهر، تهران، ۱۳۹۹.
  - كوكجھ، جمال:
  - ۳- قفقاس رسیاست امبراتوری عثمانی، ت: وهاب ولی، تهران، ۱۳۷۳.

#### الكتب السابانية:

- يا يوهند ، معلما دوعد ، عجد ، سم 1974 ، ك 57
  - مالك ياقو بن مالك الساعيل، تاريخ الرؤساء، بغداد، ١٩٧٤.

#### الكتب الانكليزية:

- -Arafa . Hassan:
- 1-The Kurds .An historical and political study .Oxford university press. New York .Toronto 1960
- -Blincoe . Robert:
- 2-Ethnic realities and the church .Lessons from Kurdistan .A history of mission work (1668-1990). Pasadena .California,1998.
- -Bruisen Martin Van and Hendrik Boeschoten:
- 3- Evliya Celebi in Diyarbeker . Leiden . E. J. Brill, 1988.
- -Bulloch .John and Harvey Morris:
- 4- No friends but the Mountains . London, 1992.
- -Charles . Swallow:
- 5- The sick man of Europe London, 1973.
- -Cool .M .A:.
- 6- A history of the Ottoman Empire to,1730, Cambridge,1976.
- -Dance .E .H:
- 7-New Europe and the New World(sixteenth to eighteenth centuries)
  London,1951.
- -Davison H Rodrec:
- 8-Turkey a short history London, 1991.
- -Davis . Ralph:
- 9-English imports from the Middle East in,(1580- 1780) Cook M. A. Studies in the Economic history of the Middle East .Oxford university press .London, 1976.
- -Every .Edward:
- 10 -Religion in the Middle East, Vol., Cambridge university press. London, 1969.
- 11 -The General Directorate of press and Information Ankara, 1990.
- -Glubb .John Bagot :
- 12-Britain and the Arabs .A history of fifty years 1908-1958, London, 1959.
- -Izady Meherdad:
- 13-The Kurds .tayllor and fracis international publisher .Washington. 1992.
- -Joseph . John:

- 14- The Nestorians and their Muslim neighbors . New Jersey, 1961.
- -Kelly J .B:.
- 15- Britain and the Persian Gulf 1796-1880, Oxford1968.
- -Kendal:
- 16-The Kurds under the Ottoman Empire .in :Gerard Chaliand .A people without A Country .London,1993.
- -Kinnane . Derk:
- 17- The Kurds and Kurdistan Oxford university press . London, 1970.
- -Lewis Bernard:
- 18- Emergency of Modern Turkey London, 1968.
- -Macfie A.L:.
- 19- The end of the Ottoman Empire 1908- 1923. London, 1998.
- -McDowall David:
- 20- A modern history of the Kurds . London, 1997.
- -Randal Jonathan C:.
- 21- Kurdistan London, 1998.
- -The ministry of interior:
- 22- The Development of national Banking in Turkey .State printing press .Ankara, 1930.
- -R .E .J:.
- 23- Notes on Kurdish tribes .Government press .Baghdad, 1919.
  - -Saleh .Zaki:
- 24-Origins of British influence in Mesopotamia .Columbia university press .New York,1941.
- 25-Mesopotamia(Iraq) 1600 1914, A Study in British foreign affairs. Baghdad,1957.
- Shaw , Stanford and Ezel Kural Shaw:
- 26-History of the Ottoman Empire and modern Turkey .Vol, 11. Cambridge,1970.
- -Yalman Ahmed Emin:
- 27- Turkey in my time university of Oklahoma press .USA, 1957.
- -Yassin . A . Borhanedin:
- 28-Vision or Reality .The Kurds in the policy of the Great powers, 1941-1947. Sweden, 1995.

#### المقالات والبحوث:

- أ باللغة العربية:
- أبو بكر، احمد عثمان:
- ١- معمد بن أدم العالم الكردي الكبير، مجلة شمس كوردستان، العدد (٦)، بغداد، ١٩٧٣.
  - ٣- كردستان في عهد السلام، ق٦، مجلة الثقافة، العدد (٥)، بغداد، ١٩٨٠.
  - ٣- نظرة في أصل تسبية بادينان والعمادية، حريدة خه بات، العدد ٨٦٦، أذار ١٩٩٨.
    - احمد، إبراهيم خليل.
- النشاطات الطبية والخدمات الصحية في العراق ١٣٥٨-١٩٢١، مجلة آداب الرافدين، كلية الأداب، جامعة الموصل، العدد ١٦، الموصل، ١٩٨٦.
  - احمد، زهير:
- ٥- الرأة الكوردية موقعها في المجتمع عن لسان بعض الباحثين الأحانب. مجلة شمس كردستان، العدد. ٤٢. بغداد، 1977.
  - احد، كمال مظهر:
- حول تغلغل النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط ويتود الرئيس ولسن، مجلة أفاق عربية، العدد (٣).
   بغداد ، ١٩٧٦ .
  - إسماعيل، زبير بلال:
  - ٧- محمد الخطى ونهابة الإمارة السورانية، مجلة الحكم الذاتي، العدد (٤)، اربيل، ١٩٨٣.
    - بدرخان، جلادت:
  - ٨- الحياة الجامعية في كوردستان ،ت:هجار إبراهيم، مجلة مه تين، العدد ٧٥. دهوك. ١٩٩٨
    - بولات، فائق:
- ٩- الأمير بدرخان والعبلاقة بين الأكراد والأرمن والأشوربين، ت: عبيد الحمينة زيبياري، محلة كولان العربي، العدد ٣٩، اربيل، ١٩٩٩.
  - بيات، فاصل مهدي·
  - ١٠- التعليم في العراق في العهد العثماني، مجلة المورد، المجلد ٢٢، العدد الثاني، يقداد، ١٩٩٤.
    - بېركنس، جوستن:
- ١٩ رحلة حوسان بيركنس عبر شمال العراق الأرض الكلاسبكية عام ١٨٤٩، ت: سيار الجميل، مجلة المررد، العدد الرابع، بغداد، ١٩٨٩.
  - الجارشلي، هادي رشيد:
  - ١٢- هوابات الشاب الكرردي قديما وحديثا، مجلة شمس كوردستان، العدد ٣، بغداد، ١٩٧٣.
    - الجميل، سيار الكوكب:
- ١٢- دراسات في السيط× ة العشمانية على الموصل وإقليم الجزيرة سنة ١٩٥١م ويدايات الصراع العثماني-الإيراني (الصغوي) في عهد السلطان سليم الأول. مجلة بين النهرين، العدد ٣١، الموصل،

- الاقتصاديات العشمانية، دراسة في فهم طبيعة المشاكل الاقتصادية التركية خلال القرن التاسع عشر، المؤتم الدوري الثاني للدراسات التركية، المرصل، ١٩٩١.
  - الجواهري، عبياد احتدد: - معالم المعالم المعال
- ١٥ ملاحظات عن الإقطاع وحبازة الأرض في كردستان في العصور الإسلامية المتأخرة، مجلة كاروان،
   العدد ٢٤، ارسل، ١٩٨٥.
  - حوارني، البرت:
- ١٦- الأسس العثمانية للشرق الأوسط الحديث، مجلة تاريخ العرب والعالم، العدد ١٥، بيروت، ١٩٨٠.
   خزنه دار، معروف:
- ٧٧ سُرْسَى الأُوبُ الكوردي الحديث في كروستان الجنوبية، مجلة شمس كروستان، العددان ٥-٦٠ بغداد، ١٩٧١،
  - خضاك، شاك:
  - ١٨- الأكراد في نظر العلماء والرحالة الغربين، مجلة شمس كردستان، العدد الثاني، بغداد، ١٩٧١.
    - ١٩- الزراع اللاعشائريون في كردستان، العددان ٣-٤، بغداد، ١٩٧١.
      - خوري، جورج:
- ٢- المسالح الاستعمارية البريطانية والحفاظ علي الإمبراطورية العشمانية، مجلة دراسات تاريخية،
   العددان ٢٥-٣٤، جامعة دمشق، ١٩٩٢.
  - رافق، عبد الكريم:
- ٢١- مظاهر الحياة العسكرية العشمانية في بلاد الشام في القرن السادس عشر إلى مطلع القرن التاسع عشر، مجلة دراسات تاريخية، العدد (١)، جامعة دمشق، ١٩٨٠.
  - ~ رديشي، وصفي حسن:
  - ٣٢ النرات التقافي في بهدينان، مجلة شمس كردستان، العدد الأول، بغداد، ١٩٨٤.
    - رسول، إسماعيل:
  - ٢٣- التطور الاقتصادي في كردستان العراق، مجلة شمس كوردستان، العدد الأول، بغداد، ١٩٧١
    - ربان، محمد رجائی:
- 75- نظام الالتزام في مصر العثمانية ( ١٩٢٠-١٩٨٤)، مجلة دراسات تاريخية، العددان ٤٣-٤٤، جامعة دمشق، ١٩٩٢.
  - سعدون، خالدة:
- ٣٥- التطور السياسي لتحديد الحدود العراقية الإبرانية، مجلة أفاق عربية، العددان ٣-٤، بغداد.
   ١٩٨٠.
  - السندي، بدرخان:
- ٢٦- بدرخان أمير النضال القومي في القرن التاسع عشر في كوردستان، جريدة التاخي، العدد ١٠٤١.
   ٢٢ أنار ١٩٧٧.
  - الطالباني، مكرم:

- ٧٧- اثر التطور الاقتصادي في تكوين الأمم، مجلة شمس كوردستان، العدد ٢، ١٩٧١.
  - العابد، صالح محمد:
- ٢٨- حملة السلطان مراد الرابع لاستعادة بغداد، مجلة المورد، العدد الرابع، بغداد، ١٩٧٩.
  - عبد الرحين، يتوارب
  - ٢٩- هل بدأ التنصير بين الكورد، مجلة ثالاي ليسلام، العددان ٣-٤، ١٩٩٩.
    - عبد الكريم، محمد الملا:
  - ٣٠- في العناء الكوردي، مجلة التراث الشعبي، العدد الخامس، بغداد، ١٩٧٠
    - العدول، جائم محمد حسن:
- ٣١- تطور العلاقات العشمانية الفرنسية في القرن الشامن عشر، مجلة الشربية والعلم، كلية الشربية. جامعة الموسل، العدد السادس، ١٩٨٨.
  - على، عثمان:
- ٣٣- حُكومة بدرخان الكوردية والصراع الكوردي الاثوري ١٨٤٣-١٨٤٧، مجلة ثالاي تبسيلا.، العدد
  - غالبتي، ميربلا:
- ٣٣- التراث الكردي في مؤلفات الإيطاليين، ت: يوسف حبى، مجلة المجمع العلمي العراقى، القسم الكوردي، محلد ٨، بغداد، ١٩٨٨،
  - ظةذبن:
  - ٣٤- علماء كوردستان في كتاب معجم المؤلفين، مجلة ظنَّذين، العدد ١٤، دهوك، ١٩٩٢.
    - قادر، أحمد حامد:
- الصناعات الحرفية في كوردستان ماضيها رواقعها البوم، مجلة شمس كردستان، العدد ٤٢،
   بغداد، ١٩٧٩.
  - القرداغي، محمد على:
- ٢٦- الشبخ عبد الله الخرباتي من خلال مخطوطات مكتبته، مجلة المجمع العلمي الكردي، العدد ٢٠.
  مغداد، ١٩٧٤.
  - قاسمية، خيرية:
- ٣٧- روسية القيصيرية والمشرق العربي، مجلة دراسات تاريخينة، العددان ٩- ١٠، جامعة دمشق، ١٩٨٣.
  - فاشا، خبل:
  - ٣٨- حملات نادر شاه في وثائق سريانية، مجلة كاروان، العدد ٧٥، اربيل، ١٩٨٩.
    - كاكه بي، هياس:
  - آل بدرخان ونشاطاتهم الثقافية، مجلة كولان العربي، العدد ٢٥، اربيل، ١٩٩٨.
    - کرسو، ج. ل. یکی وشربار عدلی:
- ٤- رسالة (حسن بك) أصير العبادية بشان أوضاع إبران سنة ١٩١٦م، ت: عبد الله محمد احمد الحداد، مجلة زاكوس، العدد ٣، ١٩٩٧،

- کونی ره ش:
- 11- انتفاضة يزدان شير البوطاني ١٨٥٤-١٨٥٥، مجلة متين، العدد ٥٧، دهوك، ١٩٩٦
  - مجيد، محمد حسن علي:
- لا ٤- أدب الرحلات العراقي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، مجلة المورد، العدد ٤. بغداد.
  - مجند، محبود أحبد:
  - ٤٣- الحالة الثقافية في كوردستان، مجلة كاروان، العدد ٣٥، اربيل، ١٩٨٥.
    - 24- شاعر باباني، مجلة كاروان، العدد ٥٠، اربيل، ١٩٨٩.
  - ١٩٨٧ . الشيخ معروف النودهي وداود باشا والي بقداد ، مجلة كاروان، العدد ، ٦٠ . اربيل، ١٩٨٧ .
    - محمد، مسعود:
  - 23- تثنية الحج في اعتاب العلامة الخطي، ق ١ ق٢، مجلة كاروان، العددين ٧١-٢٢، ١٩٨٩.
    - مراد، خليل على:
- 27- تغلغل الرأسيبال الأحتبي في الدولة العشبيانيية ١٨٥٤-١٩٩٤، في: المؤثمر الدوري الشائي لمركز. الدارسات التركية، الموصل، ١٩٩٩.
  - المزوري، عبد الرحمن:
  - ٤٨ بعض الوقائم الهامة في تاريخ بادينان، مجلة كاروان، العدد ٨١، اربيل، ١٩٨٩.
    - مولتكه، هلموت فون:
- ٩٤- الوضع السياسي العسكري للدولة العثمانية عام ١٨٣٦ في ضوء تقرير الجنرال الألماني هلموت فنون منولتكه (١٨٠٠-١٨٩١). ت: نظام العيباسي، منجلة المؤرخ العنزي، العندد ٣٦، بغنداد، ١٩٨٨.
- ٥٠ الكورد وكوردستان في رسائل الفيلد مارشال هلموث فون كاول مولتكه، ت: عبد الفتاح علي يحيى، مجلة الأديب الكوردي، العدد ٤، بغناد، ١٩٩٢.
  - نه ريمان، مصطفى:
  - ٥١- أوراق تاريخية في رثيقة عثمانية، مجلة كاروان، العدد ٤٥، اربيل، ١٩٨٦.
    - تعبسة، يوسف:
- 07- ملكية الأرض والعلاقات الزراعية في بلاد الشام في النصف الأول من القرن التاسع عشر، مجلة دراسات تاريخية، العددان ٣٥-٣٦، جامعة دمشق، ١٩٩٠.
  - نورس، علاء كاظم موسى:
- ٥٣- الديلوماسينة البريطانينة في العراق (١٨٠٨-١٨٢٣)، منجلة أقناق عربينة، العند ١٢، يغتناد. ١٩٨٠
  - هروري، صلاح:
  - 01- الأرمن في حكومة الأمير بدرخان، مجلة كولان العربي، العدد ٣٧، اربيل، ١٩٩٩.
    - هوشبار، جودت:
    - ٥٥ الملا محمود البايزيدي، جريدة خديات، العدد ٩٤٧. ١٩٩٩.

- يحبى، عبد الفتاح على:
- ٥٦- إدريس البدليسي دوره واثره في التاريخ الكوردي، مجلة كاروان، العدد ٢٤، اربيل، ١٩٨٤.
  - ٥٧- بوتان والبوتانيون والأغنية الكردية التاريخية، مجلة كاروان، العدد ٢٨. اربيل. ١٩٨٥-
- ٥٨-حقيقة الاتصالات والمراسلات بين محمد علي باشا وأمير سوران، مجلة كاروان، العدد ٣٧، اربيل، ١٩٨٥
  - ٥٩- الملا بحيى المزوري وسقوط إمارة بادينان، مجلة كاروان، الأعداد ٢١-٢٢-١٣، اربيل. ١٩٨٦.
- ٠٠- الهجوم العثماني على كوردستان وسقوط إمارة سوران، مجلة كاروان، الأعداد ٥٣-٥٣، اربيل. ١٩٨٧.
- ٦٠- تنظيمات الأمير محمد باشا العسكرية والإدارية والاقتصادية في الإمارة السورانية، مجلة كاروان،
   العدد ٨٨. اربيل، ١٩٩٠.

#### ب - باللغة الكوردية:

- أبو بكر، احمد عثمان:
- ۱- داستانی حمیمن بهگی همکاری، گرفاری نروسهری کورد، ژماره (۵)، بهغدا، ۱۹۸۰.
  - احمد، کریم:
- ۲- مصفلی کورد وبدربرسیاری نیودهوله تی، گوفاری ریگای ناشتی وسوسیالیزم، وماره ۲۱، دمشق.
   ۱۹۹۱.
  - احيد، كمال مظف:
  - ٣- كام ريگه، گوڤاري بهيان، ژماره (٢)، بهغدا، ١٩٧٢.
    - بابان، جمال:
  - ٤- میژوری دروست کردنی شاری سلیمانی، گوفاری سلیمانی، ژماره ۱۱، ۱۹۹۹.
    - بدرخان، عبد الرحمن:
  - ٥- بدرخان بک. روژناما کوردستان. ژماره ۱۳، جنیف، ۲۰ مارت ۱۳۱۵ (۱۸۹۹م)
    - جساز، گارق:
  - ۱۹۹۷. هوک، ۱۹۹۷. دهوک، داری قدرای را واندوز، گونارا مهتین، ژماره ۹۸، دهوک، ۱۹۹۷.
    - چيا:
  - ۷- بەريەرەک ژ ميژويا (تاريخا) كوردى، گوفارا چيا، ژمارە ۲، ھەفلير، ۱۹۷۱.
  - -Dilawer . Zengî

Zistan, .Sal.3 hejmar,11 .Pirs govara .Badirxan Celadet 18- Biranin 1997.

- قەفئان، كاوس:
- ٩- ئەررەحمان ئاڭ لەناي تەرازوردا، كرقارى كولىجى ئەدبيات، زانگرى بەغدا، ژمارە ٢٠-٢١، ١٩٧٧.
  - کریم، محمدی ملا،

- ۱۰ نمتی ونمتی به تی له کوردستانی جاران دا، گوثاری بهیان، ژماره ۸، بهغدا، ۱۹۷۳.
  - لازاريف، م.س:
- ۱۱ چدند کیشه یه کی دوبگراثی و میتروری وسیاسی و یه یودندی کو مهلایتی و نابوری کورد ، و : کاوس قدفتان ، گرفاری کوری زائباری عیراق ، مجلد ۱۹-۱۷ ، بهغدا ، ۱۹۸۷ .
  - نەبەز، جەمال:
  - ۱۲ کورته میژوویه کی کورد ناسی له نهاانیا ، گرفاری کوری زانیاری کورد ، مجلد ۲ ، ۱۹۷۴ .
    - هروري، صلاح:
- ۱۳- پارچهکرتا کوردستانی ژ شمری چالدیران تا پههانا زدهاب (۱۵۱۲-۱۹۳۹)، گوفارا فمژین، ژمارد ۱۹۹۷،

# الملاحق

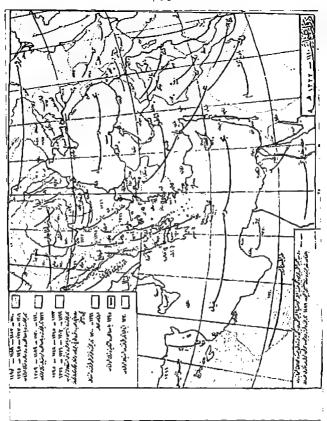

خارطة الدولة العشائية وتظهر فيها كوردستان العثمانية المصدر: محمد أشرف، تاريخ عمومي وعثماني أطلسي، مكتب حربيه مطبعه سي، أستنبول، ١٣٢٩. ص ٢٨

ملحق رقم (٢) خارطة كوردستان العثمانيا



الخارطة من عمل البحث بالاعتماد على:-

Britannica Atlas .Helen Hemingway Benton Publisher .USA. 1975 pp.74, 188, 120

ملحق رقم (۳) الكريسة المراد المراد

|             | العشائر الكوردية في الدولة العثمانية |           |       |               |           |        |       |        |           |               |         |        |          |       |            |        |         |          |        |       |                 |        |        |       |           |         |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-------|---------------|-----------|--------|-------|--------|-----------|---------------|---------|--------|----------|-------|------------|--------|---------|----------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|-----------|---------|
| ابالا مكاري | 3(3                                  | 1660      | ef    | مكراس         | عازتوشي   | 4      | lect  | يوس طي | Birde     | ابالا كرمسيان | 4       | Jahre  | 400      | 141   | اياة الرصل | ĵ      | 3       | 24.63    | 26     | 346   | ž               | 1      | Me All | 26,64 | 7         | عُمْ ا  |
|             | 3                                    | 9         | ł     | acce          | de        | مكاري  | 4,    | eledo  | توم المقي |               | مهاكاري | 3,     | ولركاطي  | ماعلي |            | -444   | مسر کوز | 411/     | بغ     | J     | د من ال         | , 1    |        | 4     | Ä         | 3       |
|             | 4,865                                | Ś         | برازي | iřk           | غم الملق  | Ą      | عكى   | 200    | 444       |               | بئ      | ١      | -46%     | مامان |            | δħ     | 430     | ىرىكى    | (At    | 7     | مرقي            | خيرواض |        | 1     | 24.630    | 4       |
|             | ş                                    | ત્ર       | 120   | بعر<br>م      | جعواتلي   | ( arp  | ì     | 140    | nf s      |               | -       | 20     | عي       | 600   |            | 45.46  | 4,36    | حركي     | 3      | ş     | 60              | đ      |        | 9 20  | ţ         | 20.6    |
|             | Alco                                 | ووملوق    | ď,    | 340           | ડ્        | حسائلو | املو  | حواري  |           |               | يطولو   | child. | مايزسي   |       |            | 4      | 40%     | ويكان    | وعازي  | مرکان | 1,5,5           | وأستح  |        | 24.96 | كورزي     | الرزايق |
|             | ₹                                    | جز آمو کي | ĝ     | <b>Lag</b> co | خواو      | Ţ      | 3     | 18     |           |               | યુ      | ડ્     | طورماكلن |       |            | 3      | 1460    | Later    | 3      | 34    | The of the said | عرداط  |        | مورنن | فريامتمرت | 3       |
|             | 3                                    | 1         | ۲     | 480           | م<br>بریک | ď,     | 71,20 | 3      |           |               | ţ       | and.   | ais      |       |            | عل کور | 3       | 26734.01 | States | 3     | 100             |        |        | ₹     | ¥         | 3       |
|             |                                      |           |       |               |           |        |       |        |           |               |         |        |          |       |            |        |         |          |        |       |                 |        |        |       |           |         |

|   | 41                          | 3     |
|---|-----------------------------|-------|
|   | 4                           | 24.11 |
|   | - 51                        | -     |
|   |                             | ē     |
|   | 3                           | :     |
|   | Š                           |       |
|   | i.                          |       |
|   | 3                           |       |
|   | -5                          |       |
|   | - i                         |       |
|   | -3                          |       |
|   | دامهن سول الماكود           |       |
|   | *                           |       |
|   | 3                           |       |
|   | 3                           |       |
|   | - 5                         |       |
|   |                             |       |
|   | 3                           |       |
|   | Ŋ,                          |       |
|   | 5                           |       |
|   | 3                           |       |
|   | إقساطهم اخالمها الشمالية وا |       |
|   |                             |       |
|   | - 2                         |       |
|   | ترجة ملي جاجي               |       |
|   | - 1                         |       |
|   | ~                           |       |
| l | 1                           |       |
|   | ?                           |       |
|   |                             |       |

يكز توشك أيطلي وخوميا مهين أياتة توصروع

اياظا مرزول

4

20 mg 20 mg

مزوس واران عالبيل كلنيل مرس بكن أزفط أطي

1

دو مواد زيلاني

1 4

××,

مريح

đ

37.81

ارت . لوج و۱۹۸۸-۱۹۸۸ وی مستفرق رومی هب بانگردی انسفو من قبل بصفاه لامندامه طکیتو باطرمخت انگرویهٔ واقیر و محاصل اکثر طباه فراری ضفی لانت سیوات نی تعلی طا ا

من كلمه المنه زيار عام 101 ما

727

# ملحق رقم (٤)

(( قيمة صادرات الأنسجة القطنية من بريطانيا إلى الدولة العثمانية))

| النسبة المغوية للزيادة | قبمة الصادرات بالباون الإسترليني | السئة |  |  |
|------------------------|----------------------------------|-------|--|--|
|                        |                                  |       |  |  |
|                        | 1.446                            | ۱۸۲۸  |  |  |
| <b>43</b> A            | <b>7447</b> .                    | 1444  |  |  |
| 777                    | 10700                            | ۱۸۲۰  |  |  |
| <b>\\</b> .            | 1.0710                           | ١٨٣١  |  |  |

((صادرات بريطانيا من الأنسجة إلى الدولة العثمانية)) السنة السجة القطنية الأنسجة الحريرية الأنسجة الكتانية الأنسجة الصوفية

۱۸ ۳۵ ۲۲۵۸۱ ۷۸متر ۲۰۸۹ کغم ۳۳۸۰ کغم ۲۸۱۹ کغم ۱۸۲۸ کغم ۱۸۵۸ ۲۸۵۸ کغم ۱۹۱۲ کغم

# ملحق رقم (٥)

\_\_\_\_ **X**\$X \_\_\_\_\_



عقد ببع وشراء قربة (الكوشك السفلي) في منطقة برواري يعود تاريخها إلى سنة ١٩٤٦هم / ١٨٤٦م النسخة الأصلية للعقد محفوظة عند: الملا محمد سليم محمد أمين نجم الدين من أهالي قربة (هروري) يسكن حالبا في دهوك / كرى باصي

# ملحق رقم (٦)

## (( المقابيس والاوزان التي كانت معتمدة في مدينة الموصل ))

الذراع: كان وحدة القياس الأساسية لدى باعة القماش.

٢- الأوزان والمكاييل المعتمدة عند تجار الصوف والحبوب والسمن والجين والطحين.

الأوقية = ٢٨٠٠ رطل إنكليزي.

الحقة = ١٦ أوقية أو ٦.١ حقة اسطنبولي

وزنه أو منز = - ٦ حقه موصلية .

القنطار = ۲۰ وزنه

٣- الأوزان والمكابيل المعتمدة لدي العطارين في بيع السكر والصابون والتوابل وغيرها.

درهم = ۲۰۰ ليبره (الليبره تساوي ٤٥٣٦٠٠ كغم في النظام الإنكليزي)

أوقيه = ٤ دراهم

حقه = ۱۲ أوقيه أو ۲.۱ حقه اسطنبولي

منز = ٦ حقه موصليه أو ٢.٧ حقه اسطنبولي

القنطار = ۲۰ منز

٤- الوزن المعتمد لدى الصاغة وتجار المعادن النمينة.

قيراط = ٤ غرام

دانت = ٤ قراريط

درهم = ٤ دانق

مثقال = - ۱ درهم

٥- الوزن المعتمد لدى باعة اللحوم والخضراوات.

حقه مرصليه = ١٦ أرتب

المصدر: خليل على مراد، تجارة الموصل في: موسوعة الموصل المضارية، حامعة الموصل، ١٩٩٢، المجلد: الرابع، ص ٢٧٣.

# $(\lor)$ ملحق رقم

حانب من رسالة للشيخ معروف النودهي (١٧٥٣-١٨٣٨م) يظهر فيها اثر الصراع العثماني - الإيراني على إحدى مناطق كوردستان ((إمارة بابان))

يرا مجهدن والى مهدر الملك يا الاستنظر لما امذرى ولندخل مستن نظام حابلا لحامام حيا بربوطانك وين ٧١ سام وباينكون وفاندعل لايمان مندحاء لالخياا و وبآن بيعيهما سول المتكائم وعذاب لبودح وعذاب الاكتنفام تحسيرانة عام قرى كبيرة سوطنين بهاية ارغدعين واصناحا لاستكنين من ا فا مدا مود او ، ثم ما در مرا لشرع ومنذ استول شا ما تو و عسامس الادنا من ومن و وأصيعة آف ليعد عابره الماك اختيات أو دا و خاو المدين لحله بن أا تتوى فاحة الماتا والدوكانشا لنوزيلها عامره والدوائع إ عامة وبغفات سار كرسل المدان عن الذريس ولم والما فالمحتلينا لآ من به درست الكوم به الكوم به الكوم به الكوم به الكوم به الكوم الكوم به الكوم الكوم به الكوم ر معاعلانا إسابي الرفاق مبلي المناف الدينة المالية الدينة المالية الذيرة المناف المناف الدينة الدينة الذيرة المن المناف والاويستنام بالمريخ وي ما ما الماية الماية الماية الماية الماية ودفليعة لنا تكيينا لعقاء حائجنا بالدار والجياد صيوفنا وا كله خداشا فيداو كنه والمادية ويام

((منذ أن استولي شاه انعجم ... على هذه الممالك اختلت أمور الدنيا والدين فلم بيق في القري إقامة الحساعات والجسع وكانت القرى كلها عامرة والبوم أكشرها غامرة وتعطلت مدارس البلدان عن الخساعات وله يبقى من الحصلين إلا شرؤمة قليلون، وكان بمدرستنا اكثر من سمين طالبا والبوم بها افل من عشرة وخرطبت حجرات مدرستنا وحجر اكثر المدارس ومن ثم عزمنا معاشر سادة برزنجة، عزمنا على الرحيل بأهلنا وجبع من يتعلق بهم من الخدام والأحباب))

المصندر - تموشيروان مستمعا تممن، ميرانمتي بابان له تيتوان بمرداشي روم وعمجم دا، سليماني، ١٩٩٨، ص21.

مليه ورام اهلا لذرك وعليه ان بلاينسيان وست المغ الملدكورين من ودواد
المص الحدة ووصيتية لغنيروانا و متوى الدياسية والمغذات المدارة و مد بالمدور المدارة و المنازع و المنازع و المنازع المنازع

بُهِ العَلَمُ العَلَضَاتِ مِهِ تَعَالَمُ المَهُ وَيَحُ فَيْقِ المدين في مِكْنَ ما حَدَّ المَوْقِ والْمِعْلَمِهِ العَهْمَا حَعْلَى والدَّلِيمَ فِينَّا ويسانًا لمَدْمِينُهُ والمُوْمِثُهُ

نموذج لجانب من اجازة علمية للشبخ احمد بن محمد حسن البروشكي / سنة ١٣٠٩هـ النسخة الاصلية من الاجازة محفوظة في المكتبة المركزية لجامعة دهوك

# ملحق رقم (۹)

### فقرات من نص (خط شریف کلخانه)

( انرى من اللازم المهم لاحل حسن إدارة عالكنا المحروسة وضع بعض القوانين الجديدة، تتعلق موادها الأساسية بأمنية النفوس والمحافظة على الأموال والعرض والناموس وكيفية تعبين التكاليف وجمع العساكر المقتضية ومدة استخدامها... لم تزل أصول الالتزامات التي هي من ألات الخراب ولم يجن منها ثمر نافع في وقت من الأوقات حاربة حتى اليوم وكأغاً هي عبارة عن تسليم مصالح إحدى البلاد السباسية وأمورها المالية لإدارة أحد الناس وربما إلى مخالب جبره وتغلبه، قانه إذا لم يكن في حد ذاته صالحا ينظر لحين في ما هو لمنفعته الخصوصية وتكون جميع حركاته وسكناته مينية على الغدر والظلم ولذلك يلزم بعد ألان ان يتعين على كل فرد من أهالي البلاد ويركو (ضرببة) مناسب بالنسبة إلى أملاكه ومقدرته كبلا يؤخذ من أحد شي، زائد عن مقدرته ... مع ان إعطاء العساكر لاجل محافظة الوطن هو من فرائض ذمة الأهالي لم يزل على ما هر جار لحد ألان غير منظور فيه إلى عدد النفوس المرجودة في كل بلده بل يطلب من البلدة ما هو زائد عن درجة احتماله ومن البعض الأخر ما هو انقص وكسما أن هذا الأمر بؤدي إلى عبدم التبرتيب والخلل في منافع مبواد الزراعية والتجارة، كذلك استخدام الذين يحضرون الخدمة للعسكرية إلى نهاية عسرهم بوجب الخلل وقطع النسل فبحب وضع بعض أصول حسنة ليأتنا ما يطلب عند اللزوم من كل بلدة من الأنفار للعسكرية وتأسيسه بطريق المناوبة فتكون مدة الاستخدام أربع أو خمس سنين ... قبل أن يصدر الحكم لا يجوز إعدام أحد أصلا لا خفيا ولا جليا ولا يطريق التسميم وأن لا بحصل تسلط من طرف أحد على عرض وناموس شخص أخر بل كل واحد بكون مالكا أمواله وأملاكه ومتصرفا بهما بكمال حربته وليس لأحد ان بتدخل معه بذلك .. ولكي تكون أهل الإسلام وباقي الملل الذبن هم من تبعة سلطتنا السنية تائلين مساعدتنا هذه الشاهانية بدون استثناء أعطيت من طرفنا الشاهاني الأمنية الكاملة بمقتضى الحكم الشرعي لجسيع أهالي مالكنا المحروسة على نفوسهم وأعراضهم وناموسهم)).

((٣٦ شعبان سنة ١٢٥٥ه المرافق ٣ تشرين الثاني ١٨٣٩م))

المصدر: الدستور (مجموعة التنظيمات العشمانية) ، ت: توقل تعمة الله نوقل، المجلد الأول، المطبعة الأدبية، بيروت، ١٣٠١ هـ (١٨٨٣-١٨٨٤م) ، ص ص ٣-٤ ومبحة دبدنا دسوند بيدنا 1843 جددنا بدر حدودة وستجدام شا هدده بيدا بيدا ومسوفا وهدام ودود والم فدون والم فدون بيدا بيدا بيدا بيدا والمدون والم

رسالة من الأمسر بدرخان إلى أهالي قري تباري وتخوما وجبلو وباز في حزيران سنة ١٨٤٣م

((كما عرفتم من التعليمات الصادرة من نوري بك حول القرائين الجديدة لكوردستان، فهذه المرة وبالاتفاق مع الأخوين (نوري بك وزبنل بك) نتولي قبادة جميع قوات كوردستان، فارجوا أن لا تثير تحركاتنا مخوفكم، وان لا بؤدى ذلك إلى مشاركتكم في تحمل نتائج أخطاء الأخرين، وان تعلموا بان لكم مكانة جبيدة لدينا ولدي أميركم، ولذلك ندعوكم إلى عدم ارتكاب الأخطاء، لان ذلك سبؤدي إلى غضب أصركم عليكم، كما هو حال البعض))

| ، هملنما وقعد ، علجد ، سعم 1974 ، | عجتح | اجريه إ | مجعفت | جب | : |
|-----------------------------------|------|---------|-------|----|---|
|-----------------------------------|------|---------|-------|----|---|

المصدرات

مالك باقر بن مالك إسماعيل، تاريخ الرؤساء، بغداد، ١٩٧٤، ص ص ٥٦ – ٥٧.

# ملحق رقم (۱۱)

مذكرة رئاسة الوزارة العثمانية ذات الرقم (٢٠) في جمادي الاول سنة ١٩٦٣هـ - ١٨٤٧م

(الكي بيقي الكررد بهذه الصورة تحت لكمة جيش الأناضول ووقوقه قوق هاماتهم، الأمر الذي يقتضي الإشراف المستمر عليهم، قان وجوب اتخاذ ملاطبة مركزا من ألان وصاعدا لجيش الأناضول ... ان البياشا بعد السيطرة على كرردستان (ضبطها واحتلالها) وتحقيقا للأمن والسلم وإحلال النظام في ربوعها يقترح إقامة أبالة كبيرة تابعة لإدارة خاصة ومستقلة تتألف من وان ومرش مع مناجق هكاري واقضية جزيرة ويوتان وماردين على ان يكون على رأسها ذو دراية ... وان إقامة مثل هذا النظام الدائمي لحوالي كوردستان المحررة من أيدي الظالم الدائمي لحوالي كوردستان المحررة من أيدي الظالمن وزمرة من الإقطاعيين نتيجة موققية بادشائها السنية، ونظرا لوجوب تحقيق سعادة الأهالي ورفاهيتهم وأمنهم، علما بان هذا إغا يتحقق موضع هذه الأنحاء تحت إدارة خاصة تتخذ هذه الأماكن أيالة تسمى باسم ابالة كوردستان لتيقي ذكرى لكون بادشاهنا سيدنا هو الفاتح الحقيقي لها ... وان وارد جزيرة وماردين البالغ أربعة آلاف وخصيصانة كبس ما خلا هذا المعدد من الأكياس أي انه بسبب تقدير خمسة آلاف كبس لأبالة كوردستان فان المبلغ السنوي للرواتب اللازم فسخها سبكون ألفين ومنتي كبس، وبان المصروفات كرددستان فان المبلغ السنوي للرواتب اللازم فسخها سبكون ألفين ومنتي كبس، وبان المصروفات المبانة أعلاء بانتي عشر ألف وثماني منة كبس فائضا ويكون دخلا لصالح الخزينة ... سبزداد هذا في السنوات المقبلة وستحصل أشباء كثيرة لا سبما بعد ان تتمركز إدارة أبالة كوردستان ويترسخ نظامها الإداري المرتقب)

المسدر: نظمى سوكن، الامارات التركيبة في الشرق - جنوب شرق الاناضول، انقرة، ١٩٨٧، ص ص ١٠٧-١٠٦. نقلا عن: مالمسانز، بدرخانيو جزيرة بوتان ومحاضر اجتماعات الجمعية العائلية البدرخانية، ت: شكور مصطفى، اربيل، ١٩٩٨، ص . ٤٧

\_\_\_\_\_ Y00 \_\_\_\_

### ملحق رقم (۱۲)

البنود الخاصة بالحدود العثمانية - الابرانية في معاهدتي زهاب ١٦٣٩م وارضروم الاولى ١٨٣٣م

بنود معاهدة زهاب ١٩٣٩م:

- ان تكون بدرة وجسان ومندلي ودرنة ودرتنك كلها تابعة لولاية بغداد حتى المحل المسمى بـ (سري مل)، وما جانبها من أراضي، وقبيلتي (ضباء الدين وهاروني) من عشائر الجاف والقري الواقعة في غربي (زئجبر) وقلعة (زلم) قرب شهرزور وجميع الجبال المحيطة بهذه القلعة حتى الطريق المؤدي إلى شهرزور وقلعة تزلجة (بنجوين) وتوابعها، كل هذه تكون تحت سبطرة الدولة العنسانية، علاوة علي جميع القلاع والجبال والأراضي والنواحي الواقعة في (أخسخة قارص وان شهرزور بغداد السمة).
- ٣- القلاع الواقعة في الجهة الثانية بين (مندلي) ودرتنك ومواقع (بيره) و (زرد) و (بكه) و (زمردهاوا)
   والقرى والقلاع والغابات الواقعة في شرقي قلعة (زنجيبر) و ( مهريان) وتوابعها، أن تخضع
   للسيطرة الابرائية.
- ٣- الموافقة على هدم قلمة (زنجير) التي تقع على قسمة جبل (زنجير) وقلعتي (قنوتور) و (ماكور)
   الواقعتين في اعالي (واز) وقلعة (مفازيرد) في منطقة (قارض).

بنود معاهدة أرضروم الاولي ١٨٢٣م

المادة الأولى:

(( لا يجوز تدخل الدرلة في الشؤون الداخلية للدولة الثانية ولا يجوز تدخل الدولة الإبرانية في شؤون الأكراد والمحلات الأكراد والمحلات الأكراد والمحلات الأخري داخل الحدود، ولا يجوز للدولة الإبرانية الترحيب بالمتصرفين الأكراد في أي حال من الأحوال. أن العشائر التي عبرت الحدود من جانب إلى أخر لاجل رعي حيواناتهم تجبي منهم الرسوم الاعتبادية وإذا ظهرت منهم حوادث مخلة بالأمن وياعثة علي القلق يتدخل كل من (عباس ميرزا) ووالي بغداد في حل هذا النزاع ويحله بجب أن بزول الكدر والنفرة بين الدولتين )).

المادة الثالثة:

( قنع عشائر حبدرانلو وسبيكلي من النهب والتخريب عبر الحدود في إيران، طللا هم موجودون في الأراضى العشمانية ويسمح لمن أراد السكني في إيران عبور الحدود وإذا عبر الحدود لهذه الغابة لا يسمح له بالرجوع إلى البلاد مرة ثانية، وقنع الحكومة الإيرانية تجاوزاتهم على الحدود العثمانية فيما إذا كانوا ساكنين في إيران).

المادة الرابعة:

 (١ لا بحوز الترجيب بالفارين من الدولة إلى أخري كما نصت عليها القرارات والشروط المعقودة بين البلدين في السابق ١).

المصدر: شاكر صائر الضابط، العلاقات الدولية ومعاهدات الجدود بين العراق وايران، بغداد، ١٩٦٦، ص. ص ٣٣ - ٢٤، ٥٥.

# ملحق رقم (۱۳)

### البنود الحاصة بالحدود العثمانية - الايرانية في معاهدة أرضروم الثانية سنة ١٨٤٧م.

#### المادة النانية:

تمهد الحكومة الإيرانية بان تترك للحكومة العثمانية جميع الأراضي المنخفضة، أي الأراضي الكائنة في القسم الغربي من منطقة زهاب، وتتعهد الحكومة العثمانية بان تترك للحكومة الإيرانية القسم الشرقي، أي جميع الأراضي الجبلية من المنطقة المذكورة بما في ذلك وادي كرند، وتتنازل الحكومة الإيرانية عن كل مالها من ادعا دات في مدينة السيمانية ومنطقتها وتتمهد تعهدا رسيبا بان لا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة أو تتجاوز عليها، وتتعرف الحكومة العثمانية بمصورة رسمية بسيادة الحكومة الإيرانية التامة على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر (عبادان) والرسي والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية \_ أي الضفة اليسري من شط العرب التي تحت تصرف عشائر معترف بأنها تابعة لإيران، وفضلا عن ذلك فللمراكب الإيرانية حق الملاحة في شط العرب بما الحرب إلى نقطة اتصال حدود الفريقين.

#### المادة الفائدة

(لما كان الفريقان المتعاقدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن ادعائتهما الأخرى المختصة بالأراضي فانهما يتعهدان بان بعينا حالا قوميسربين ومهندسين بمنزلة ممثلين عنهما من اجل تقرير الحدود بين الدولتين بصورة تنطيق على أحكام المادة المتقدمة).

وتشير إحدي فقرات المادة الرابعة إلى تسوية المسائل المتعلقة برسوم الرعي بينما تشير فقرة في المادة الخامسة إلى تسليم جميع المهاجرين عملا بأحكام معاهدة أرضروم الأولى.

#### . المادة الشامنة:

(تنعهد الدولتان الإسلاميتان المتعاقدتان الساميتان باتخاذ وتنفيذ الوسائل اللازمة لمنع ومعاقبة السرقات والسلب من جانب العشائر والأقوام المستقرة على الحدود وتقومان لذلك الغرض بوضع الجنود في مراكز ملاتمة وتتعهدان فضلا عن ذلك بالقيام بالواجب المفروض عليهما إزاء مختلف أعمال التعدي كلها كالنهب واللصوصية والقتل، عاقد يقع في أراضيهما، على الدولتين المتعاقدتين الساميتين فيما يخص العشائر المتنازع عليها والتي لا تعرف لمن السيطرة عليها أن تتركها حرة في اختبار وتقرير الأماكن التي سيقطزنها دائما من ألان فصاعدا، أما العشائر التي تعرف لمن السيطرة عليها فترغم على المجي إلى داخل أراضي الدولة التابعة لها).

### المادة التاسعة:

# كورتيهكا نامي

ژبهر گرنگی یا رویدانا وکارتیکرنا وان لسهر پاشهروژا کوردستانی نه بابهته هاته ههلبژارتن (کوردستانا نوسمانی د نیفا ئیکی ژ سهدی نوزدی دا) کو ههمی لایهنیت جفاکی و نابووری و روناکبیری و سیاسی قهدگریت.

بابهت ین هاتی به پارچه کرن لسه رسی پشکا و هه رپشکه ک یا پیکهاتی ژسی به بابه ده ده در پشکه کی یا پیکهاتی ژسی ل به ندا ، دگه ل ده دست پیکه کی در بیدا چونه کا کوردستانی هم رژده ست پیکا سه دی شازدی و شه ری چالدیران ل سالا (۱۹۱۵) ز) تاکو ده ستیکا سه دی نوزدی.

بهندی نیکی ژ پشکا ئیکی یا هاتیه نقیسین لسهر جفاکی کوردستانی و به حسی عمشیره نیت کورد و ژیانا وان دکهت و همر وهسا رؤلی گرنگی ثافره تا کورد دده ته به رچافکرن و رؤنکرنه کی دده ته سسهر همبوونا چهند دین و نه تموالی کسوردستانی و پهیوه ندی یت براینی د نافه را وان دا و به حسی چهند لایت دی ژ ژیانا جفاکی دکهت.

به ندی دووی به حسی ژیانا ئابووری ل کوردستانی دکهت ژ لایی چاندنی وکاریت دهستی و بارزگانی قه و تیدا دیار دکهت کو شه نگستیت سه روکی ژ بو ئابووره کی پیشکه فتی ل کوردستانی ههبووینه ، به لی ژ بهر چهند نه گهرا ئابووره کی پاشفه مسای بوو و ب تایبه تی ژ بهر وان شهریت کوردستان بوویه گوره پانا وان د نافیه را ده وله تا نوسمانی و نیرانی دا، و نه و خوبکیت مهزن نه ویت ژخه لکی د هاتنه ستاندن.

بهندی سین لسهر ردوشا روناکبیری یه ل کوردستانی و به حسی خواندنگه هیت دینی دکسه ت کسو ثه و برون ب ثهرونا دینی دکسه ت کسو ثه و برون ب ثهرونا خواندنگه هیت میبری و پویته پینه کرنا دوله تا توسسانی ب کاروباریت خواندنی و پهروه ردی.

پشکا دووی و د بهندی ئیکی دا به حسی لاوازیا دووله تا نوسسانی هاتی یه ژ لایتت نابووری وریقه به ری وحوکمداری قه وکارتیکرنا قی چهندی لسه ر کوردستانی و نهو بزاقیت هاتینه کرن بز چاره سه رکرنا وان لاوازیا ب هاریکاریا زاناییت دووله تیت

روْرْ ناڤا.

بهندی دووی به حسی میرگه هیت کوردی دکه ت، وه ک: ( بابان، سوران، بادینان، بوتان و همکاری)، ب کورتی لسه ر دامه زراندنا وان و ب به رفردهی لسه ر ردوشا وان به حس دکه ت ل ده ستی یکا سه دی نززدی و هه تا روخاندنا وان لسه ر ده ستی هیزین بیانی.

بهندی سیی ب دریژی بهحسی وان همردو هیرشین مهزن دکست یین دوله تا نوسیانی کرینه سمر کوردستانی و چهند دیمان ژوی ستهمکاریا هاتیه بکارئینان دژی کوردا ددوته بهرچاف لسمر زمانی چهند گهروکیت بیانی نهوین نهو دیمان ب چافیت خو دبتین.

بهندی نیکی ژ پشکا سیی به حسی پارچه کرن کوردستانی دکمت و ب کورتی لسه ر وان په پانان دراوه ستیت نه و پن کورتی السه ر وان په پانان دراوه ستیت نه و پن هاتینه موّر کرن د نافیه را ده و له تا نوسمانی و نیرانی دا هم ر ژ سه دی شازدی تاکو دستیتا کا سه دی نوّزدی ، پشتی هنگی ب به رفردهی لسه ر همردو په په انتیت نه رزروما نیکی ل سالا (۱۸۲۳ز) و نمرزروما دووی ل سالا (۱۸۲۷ز) دراوه ستیت و ب تاییه تاسه ر وان به ندیت په پوهندی ب پارچه کرنا کوردستانی فه ههین.

بهندی دوری به حسی بزاشیت دوله تیت روزان اسا دکسه ت ژبو پهیداکسرنا دهسته لاداریه کی ل کوردستانی ب ریکا گهروک و نمو کهسیت هاتین بو به لافکرنا دینی مهسیحی و دبلوماسییان، و بتایبه ت بریتانیا و چهند دهوله تیت دی، وهکی: روسیا و فردنا.

بهندی سین به حسی ردوشا کوردستانی ل نافهراستا سه دی نوزدی دکه ت پشتی نمهیلانا میرگه هیت کوردی و فهگه ریانا دوسته لاداریا نوسمانی بو زوربه ی جهیت کوردستانی.

ل دووماهیا نامی لیسته کا نافیت وان ژیده ریت هاتینه بکارثینان د نامی دا یا هاتیه دروست کرن دگه ل چهند نه خشه و دهستنفیسیت کو رونکرنه کا پتر ددنه چهند بابه تیت نامی و نامه دهیته ب دووماهیکئینان ب کورتیم کی ب زمانی ننگلیزی.

in the middle of the nineteenth century.

Chapter III deals with the continuous struggle between Ottoman State and Iran over Kurdistan whose result was that the two state arrived at two treaties - Ardharoom, the first in 1823 and the second in 1847. Russia entered this struggle and controlled some parts of Kurdistan because of its war against the two states. Both Russia and Britain took part in the negotiations and in the committee of borders determination of the second Ardharoom Treaty (S.A.T.) .it was not enough that Ottoman and Iran states divided Kurdistan borders .but they went on dividing the Kurdish tribes too .The chapter also deals with the struggle of the great states to enter Kurdistan by means of travelers .diplomats .militaries preachers and the like. In that period entered Britain, Russia, France, Birossia . Italy . America and others different parts of Kurdistan . Their struggle was not only with Ottoman State and the Kurds .but among themselves too. Lastly the chapter deals with description of the conditions in Kurdistan in the middle of the nineteenth century which was distinguished by putting an end to the legal Kurdish principalities and the return of the Turkish administration to the most parts of Kurdistan and the changes that followed or resulted from it.

cultural aspect was completely neglected by the Ottoman State deliberately but the Kurdish princes took much care of science .scientists and religions schools .Thus .the mosques performed these affairs whose result was the appearance of many scientists .ideologists and poets.

Chapter II deals with the deterioration of the military .economic, administrative and cultural conditions in Ottoman State and its reflection on Kurdistan as well as the appearance of reformation attempts .especially in the era of Al-Sultan Mahmood Al-Thany- the second- (1808-1839) depending on the experts and the support of European States. The reformations confirmed the control of Ottoman central authority over all the regions including Kurdistan. The section also deals with the Kurdish principalities. which were there for many centuries and which got their legal authorities through their agreement with the Ottoman State since the beginnings of the sixteenth century. These principalities were Baban .Suran .Badinan .Butan and Hakary in addition to the settled situation of the majority of the other areas in Kurdistan especially the national tribes like Al-Mally . Again the section deals with the Ottoman military campaigns against Kurdistan, which aimed at controlling the existed Kurdish principalities under the authority of the Ottoman central government and what followed them like emigration killing robbing ... etc and the vigorous resistance of the Kurds against them till the Ottoman State .together with the support of the European States .was able to control over that legal authority

### **Abstract**

This study deals with Ottoman Kurdistan in the firt half of the nineteenth century, which is considered an important, and a crucial period in the modern Kurdish history. The events of that perio were effective negatively on the future of Kurdistan and which are still clear.

The study is divided into a introduction, three chapters and a conclusion.

Chapter I deals with the cultural, economic and social conditions in Kurdistan in the above mentioned period. From the social aspect and according to its livelihood the Kurdish society was divided into three groups - Nomads, semi nomads and the settled ones. The last was increasing continuously throughout the time.

The Kurdish society was known for its multi-nationalities and multi-religions. Kurdistan was an example for religion for-giveness and common liv elihood. The Kurdish society also loved public entertainment, sports, music, dance and singing in the time that it was in need of different essential services such as healthy centers because of the deliberate negligence of the Ottoman government of this area. From the economic point of view, Kurdistan had all the industrial, agricultural, economic and trade components, but the prevailing conditions of that time and its change into a war area together backward and livelihood become weak. The Ottoman State also aimed at making Kurdistan as a source for transporting its goods. The